

#### العلماء المجدّدون ومجال تجديدهم واجتهادهم

# WELL THE

الحمد الله الذي أنزل القرآن تبيانا لكل شيئ وهدى للناس والفرقان، والصلاة والسلام على من أنزل الله إليه القرآن في شهر رمضان، بواسطة حبريل الأمين الذي نزله على قلبه مقر منبعه الأصلي أتقى قلب وأزكى جنان، فتظهر معانيه على ما تقتضيه الطباع حركة وغيرها في اللسان والأركان، فكان خلقه الله القرآن وشيمته الغفران، وعلى آله المطهرين من الأرجاس والشرك والخذلان، العترة منهم ورثوا عن جدهم الأعلى ﷺ في جمع القرآن في قلوبمم والألسنة والأركان، وأصحابه الذين هم كالنجوم و الكواكب في السماء يهتدي هم من اهتدى هديهم ما زالت أنوار هدايتهم أضائت في المحافل والجحامع لهذه الأمة من جيل إلى جيل مدى الدهور والأزمان، حتى احتفظ تنفيذ معاني القرآن ومعجزات معانيه لدى هذه الأمة في كيان أحوالهم ومحاري معاملاتهم في هذه الديار وفق ما دل عليه القرآن على حسب ما كان عليه أسلاف هذه الامة في العصور الذهبية التي مدحها الرسول ﷺ بخيريتها وأصلحيتها لهم من بين العصور والأزمان . أما بعد : فإنه كما لايخفي على كل مؤمن أن القرآن هو الذي جعله الله تعالى إماما يقتدي به في جميع أفعاله وأقواله وجميع محاري حياته فردية واجتماعية، بذلك يتحقق معنى اتباعه برسول الله ﷺ وهو الذي به يتصور معنى قوله تعالى في قرآنه الكريم: ﴿ وَهَا آثَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوهُ وَهَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَائْتَهُوا ﴾(١) .

فكما أن القرآن يتلى في اللسان ويسمع في الآذان، كذلك يستقر في القلوب والأذهان واصطفى الله سبحانه من بين أخيار عباده وأصفياء أوليائه من جمع الله له أنواره الظاهرة والباطنة من علمائهم الذين يقال لهم خواص الخواص الذين هم في جميع أحوالهم وأفعالهم ومناطقهم على حسب ما يبرهن ويفيد عليه القرآن فهم في الحقيقة الذين يحق ويجب على هذه الأمة القدوة والتأسي بهم. والأكثر منهم أو الأغلب منهم عترته الله كما أشار إليه حديثه الله وعشرتي أهل بَيْتي )(٢) إلهم جمعوا القرآن في السمع واللسان كذلك جمعوا في القلب والذهن والأركان.

إن من سنة الله فيما عليه بحاري هذه الأمة من لدن أوائلهم وسوابقهم حتى إلى أواخرهم على ما كان عليه تواريخ عصورهم وظروفهم مدى الدهور والأعوام أن الله سبحانه وتعالى يجدد لهم في كيان تطبيق تعاليم هذا الدين على حسب ما هو مناسب لعصورهم جيلا بعد جيل خصوصا إذا قل العلم والسنة وكثر الجهل والبدعة وذلك في رؤوس مئات السنوات قال

١). سورة الحشر : ٧

٢). سنن الترمذي - (حــ. ٣٧١٨ ج ١٢ / ص ٢٥٦)، قَالُ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي ذُرِّ وَأَبِسِي
سَعِيد وَزَيْد بْنِ أَرْقَمَ وَحُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيد قَالَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَــالَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَــالَ وَوَيْدُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَزَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ رَوَى عَنْهُ سَعِيدٌ بْنُ سُلَيْمَانَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

عن « إن الله يَبْعَثُ لِهَذه الْأُمَّة عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِانَة سَنَة مَنْ يُجَدَّدُ لَهَا وَيَهَم أَهِلُه ويقمع أهل وينهَم أهله ويقمع أهل البُدعة ويذلهم فمثلا في العصر الاول عصر أصحابه هي هؤلاء لم يكتبوا ولم يسحّلوا في صحائفهم وقراطيسهم الا القرآن كتاب الله الذي فيه تبيان كل شيئ فكفي به في أيامهم فالقرآن إنما نزل في صدر المصطفى محمد هن: «قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين »(۱) هكذا يكون الحال في هذا العصر يلاول، فإن الصحابة سمعوا كتاب الله من في رسول الله هن ودخل في قلوبهم وترسخ فيها يسبب النور الذي يتلألأ من وجه المصطفى هن فتنوروا بنوره في قلوبهم وجوارحهم.

لا يمكن أن تدوم هذه الحال بعد انقراضهم فتغيرت الأحوال فيُحتاج إلى ما لم يُحتَج في أزماهم وأيامهم من التحديد الذي يوافق العصر الذين كانوا فيه فيبعث الله طائفة من العلماء الذين حددوا الخطة التي توافقهم فيما بين أيديهم كتبوا في هذا العصر الأحاديث والأخبار التي تروى عن الرسول على فما زالوا ارتحلوا من مدينة إلى مدينة من مدائن الإسلام لطلب

١). (سنن أبي داود؛ حـــ١١١ / صـــ: ٣٦٢)، وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي فَتْح الْقَدير : أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمُلَحِم وَالْحَاكِم فِي الْفِتَن وَصَحَّحَهُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةُ، كُلِّهمْ عَـــنْ أبـــي فَي الْمُلَاحِم وَالْحَاكِم فِي الْفِتَن وَصَحَّحَهُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةُ، كُلِّهمْ عَـــنْ أبـــي فَرَيْرَة. قَالُ الزَّيْن الْعَرَاقِيَ وَغَيْره : سنده صَحِيح . اهــــ، [المعجم الكبير للطبراني؛ (حـــــ. فَرَيْرَة. قَالُ الزَّيْن الْعَرَاقِي وَغَيْره : سنده صَحِيح . اهـــ، [المعجم الكبير للطبراني؛ (حـــــ. القير المنقود.

٢). سورة البقرة : ٩٧

ولما ان وسعت النطاق وتغيرت الأحوال فلم يكتف فقط فيما بينهم بالرجوع إلى القرآن والأحاديث فقد ازدهرت الشؤون في الأمة وكثرت بينهم الحوادث التي تحتاج إلى الاجتهاد من علماء الإسلام وظهر فحول علماء الاجتهاد في هذا العصر مثل الإمام الشافعي(٢) والإمام أحمد ابن حنبل(٣) وغيرهما وانتشر لديهم بأن الأدلة الشرعية أربعة القرآن والحديث والقياس والإجماع.

وهكذا دخل في البلاد الإسلامية ارياح الفلاسفة سواء أكانت غربية أم شرقية مثل الفلسفة السنسكريتية واليونانية تعاليم الأفلاط وغيرها فيحتاج الى الأدلة العقلية جانب الأدلة النقلية القرآنية والأحاديثية وكثيرا ما يقال الدين عقل ولا دين لمن لا عقل له وهكذا يكون الدهر والعصر يتجدد ويتغير وما زال علماؤنا يجدون ويجاهدون في هذا الدين حملوا هذه الأمة في

السندرك على الصحيحين للحاكم (ج ١ / ص ٣٠٦)، موطأ مالك (ج ٥ / ص ٣٧١)، السنن الكبرى للبيهقي (ج ١٠ / ص ١١٤)، الشريعة للآجري (حــ. ١٦٥٨ ج ٤ / ص ٣٩٢)، دلائل النبوة للبيهقي - (ج ٦ / ص ٥٤).

٢). محمد بن إدريس (١٥٠ – ٢٠٤ هـ../٧٦٧ - ٨٢٠٠)

٣). أحمد بن حنبل (١٦٤ – ٢٤١ هـ.. / ٧٨٠٨٥٥ م...)

التعاليم الإسلامية الحقة على الطريقة التي توافق كل دهور وعصور، وهذا هو معنى ما في أقوالهم ان الإسلام دين يوافق ويلائم كل ناس مدى الدهور والعصور (١) وهذه هي الأمانة التي لديهم من الله تعالى ووعدهم على حملها

١). ولا ربب أن الشريعة الإسلامية (وهي من وضع خالق الكون ذاته)وافية بمذا الذي يقـــرره العقل الإنساني أتم الوفاء. ففيها أحكام ومبادئ ثابتة لأنما ذات صلة مباشرة بمحاور كونيـــة ثابتة لا تتبدل وفيها أحكام وفروع كثيرة هي عرضة للنطور والتغيير لأنها منوطة بنسج وقائع كونية متطورة. فحرمة الربا إنما كانت حكما مستمرا ثابتا لا يتغير، لأنما مرتبطة بواقع كوني هو الآخر لا يتغير، وهو أن القيمة ظلَّ تابع للمنفعة الإنسانية، فما ينبغي أن تنمو القيمة أو الحقيقة لا تتطور. غير أن الشريعة عند ما حددت المنافع المتقومة وبنت عليهــــا الأحكـــام الكثيرة لم تجزم فيها بحكم ثابت، بل فتحت عليها باب التطوير والتغيير. ذلك لأنما تنــصل بأمور متطورة ومتبدلة، فرب شيئ كان مهملا من حياة الإنسان لا ينتفع به، ثم أتى عليـــه دهر جعله بأمس الحاجة إليه، فإذا هو داخل في قوام عيشه أو أسباب سعادته، وإذا هـــو في حكم الشارع من أهم المنافع الإنسانية وتدور عليها عندئذ أحكام جديدة، تبعا لما قد طرأ عليها من تقلبات الأحوال والظروف. والأحكام الشريعة الإسلامية كلها لا تخــرج عــن الانتماء إلى هذين المثالين : ثابت لا يتبدل، لأنه مرتبط بنظيره من وقائع الكون وسنن الحياة الإلهية، أو معرض للتطوير والتغيير، لأنه مرتبط بما لا استقرار له من شؤون الكون والحياة. وإننا لنلاحظ هذه الحقيقة عند ما نتأمل في مصادر الشربعة الإسلامية الأصلية منها والتبعية فإن معظمها منفتح على تطورات الكون و الحياة والتأثر بما والدوران معها. فالحكم القياسي يذهب ويأني حسب مصير علته. والأحكام المترتبة على قاعدة الاستصلاح أو دليل حسب تبدل مناطاتها ومحاورها المرتبطة بما. بل إن الإجماع –وهو من من المصادر الأصليـــة

للشريعة الإسلامية والتي تكسب الحكم درجة القطع واليقين - قسد يتعرض حكمه للنسخ والزوال عند ما يكون مستند الإجماع بحرد مصلحة زمنية، كما نص على فلك الإمسام البردوي في أصوله.

وبعبارة أحرى: إن الحقائق الإسلامية كلها ثابتة لا تنظور، ولكنها تبعث المسلمين على أن يطوروا أنشطتهم وفعاليتهم، وأن يسيروا بها قدما طبق ما تقتضيه مسصالحهم السي حسد الإسلام ببيان راسخ معالمها وأنواعها، وأقام سلم الأولويات لتنسيق ما بينها. وهذه الأنشطة أو المصالح ما كانت داخلة يوما ما في شيئ من حقائق الإسلام ولبابه. وفرق كبر بين قولنا إن الإسلام ينظور ويخضع للإصلاحات التي ينبغي أن نتداركه بما (وهذا خطأ فادح) وبين قولنا ان الإسلام ثابت في حقائقه وأحكامه كلها، ولكنه يبعث المسلمين إلى تطوير حياقهم طبقا لنهج معين وسلم مرسوم (وهذا كلام سليم لا إشكال فيه). ولو عقل هؤلاء السذين يظلون ينعتون الإسلام بالتطور — من منطلق المدح له فيما يزعمون — لعلموا أن الدين الذي يتطور مع الزمان مآله إلى الزوال والاندثار ... وأن الدين الذي يبعث أتباعه ومعتنقيه على التطور في مدارج الصلاح المستمر، يجب أن يكون ثابتا وراسخا لحد ذاته، وما ثبات إلا الثلاثة الأولى من عمر الإسلام. لم يبدلوا من أحكامه شروى نقير، ولكنهم في العسصور في الوقت ذاته، على هديه وبإيعاز منه، أكثر مما طور المسلمين أنفسهم بعد ذلك إلى يومنا في الوقت ذاته، على هديه وبإيعاز منه، أكثر مما طور المسلمين أنفسهم بعد ذلك إلى يومنا هذا. ولأضرب بعض الأمثلة لتجلية هذه الحقيقة:

إن من الحقائق الإسلامية الثابتة، وحوب النهوض بالدعوة إلى الله وتعريف الناس بالإسلام، وتحبيبه إليهم وأمرهم بعد ذلك بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وحسبنا دليلا على أن هذا واحد من الأحكام الجوهرية للإسلام، قول الله عز وجل: (ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن). [النحل: ١٢٥] وهو من ثم حكم ثابت لا يلحقه أي تغير أو تبديل. غير أن هذا الحكم يتصل بأنشطة سلوكية كثيرة في حياتنا وواقعنا المعاش، تتصل ببناء الجامعات وإقامة الأساست التعليمية والتثقيفية، والعكوف على إخراج

المراضح إنها الوعد الحق وأوعد عليهم على إيضاعتها سوء الوعيد ووجب عليهم حمل هذه الأمة على الثبات بتعاليم هذا الدين حسب ما كان فيهم من الظروف والأحوال على مقتضى دواعي بحاري الأكوان المختلفة الشؤون والخصال ففي العصر الثالث بعث الله تعالى علماء هذه الأمة وقرروا وحرروا قواعد الدين وأصوله على ما كان عليه أهل الكلام مثل الإمام الأشعري (۱) وغيرهما من أمثالهما فلم يزل الله سبحانه وتعالى يبعث كل قرن من القرون وعصر من العصور من يجدد لهم في أمور دينهم التحديد الذي يمعنى احياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات باللسان أو تصنيف الكتب والتدريس ويمعنى إرجاعهم إلى طريقة ومنهج أسلافهم الصالحين مع مراعاة ما يوافق كيان العصور والقرون التي هم فيها على تداول الدهور والأيام وقد كيان العصور التي كانت الخلافة بأيدى العرب وذلك بسقوط الخلفاء

المؤلفات العلمية التي تخدم هذا الحكم، كما يستصل بإنشاء دور نشر ومطابع والاستعانسة بأجهرة إعلام وإيجاد مناخات ملائمة للنقاش والحوار. وكل ذلك خاضع للتطور على عوامل اختلاف الأزمنة والأمكنة، وتبدّل والوسائل وتطورها بموجب التقدم أو التخلف الحضاري. إن الحكم المتصل بهذه الأنشطة، على الرغم من ثباته ورسوخه من الزمن، يبعث المسلمين على أن يطوروا هذه الأنشطة الخادمة له ما أمكنه، وأن يبعثوها في كل فترة من الزمن بعثا جديدًا بحيث يكون ذلك ضمانة لاستمرار تطبيق هذا الحكم، بل ضمانة لاستمرار حدّته وبقاء حيويته.

أبو الحسن علي (ت. ٣٢٤هـ. / ٩٣٦ مـ.)
أبو منصور محمد (ت. ٣٣٣ هـ. / ٩٤٤ مـ.)

العباسية وظهرت دويلات الممالك وانقرضت وظهرت السلاطين العثمانية من الأتراك. والعلماء ما زالوا قدوة وأسوة لهذه الأمة وظهر كذلك المحددون لهذه الأمة وألفوا من قواعد الدين ما ألفوا حسب ما يوافق بحاري تواريخ حياتم المتنوعة على معنى حملهم على الرجوع إلى تعاليم الدين الحقة ظهر في القرن الرابع مثل الإمام أبي بكر الباقلاني المالكي(١) وفي القرن الخامس الإمام الغزالي<sup>(٢)</sup> صاحب إحياء علوم الدين وفي السادس الإمام الرافعي<sup>(٣)</sup> وأتبعه الله تع<u>الي في هذا القرن الإ</u>مام النووي<sup>(٤)</sup> صاحب **المؤلفات** ﴿ الكثيرة في الفقه متنا وشرحا والذي هو المقدم قوله من علماء الترجيح ولم رسنة للمذهب الشافعي وظهر في القرن السابع الإمام ابن دقيق العيد (٥) وفي القرن الثامن الإمام حلال الدين البلقيني وظهر في القرن التاسع الإمام حلال D 241 الدين المحلي والإمام جلال الدين السيوطي<sup>(١)</sup> وتم لديه أخر فنون علوم الحصوتونى zur ais مِصرِ عَاشَى ٱلإسلام في اصول التفسير وانتشر في عهده قواعد الفقه وكان هو في أول في لرزن عهده ادعى بأنه من الجمتهدين حتى اضمحل عليه ذلك اتساع فرقة ابواب السابع محال الاجتهادات وهوخاتم المحققين والمجتهدين لم يظهر من بعده من **فنون** واله أنمل الدين شيء إلا الحواشي الكبار التي تكون عمدهم فيها النقل والرواية من

١). أبو بكر محمد (ت. ٤٠٣ هـ./ ١٠١٣ م..) قاض ومتكلم أشعري

٢). أبو حامد محمد (ت ٥٠٥ هـ./ ١١١١ م..)

٣). عبد الكريم بن محمد (ت. ٦٢٣ هـ./ ١٢٢٦ م...)

٤). يجيى بن شرف (ت. ٦٧٦ هـ. / ١٢٧٧ م..)

٥). ابن دقيق محمد (ت. ٧٠٢ هـ./ ١٣٠٢ مـ.) محمدت عالم مصري

٦). السيوطي عبد الرحمن (١٤٤٥ - ١٥٠٥ م..)

أقوال أسلافهم المعتبرين فظهر في القرن العاشر مثل الإمام على الشبرامليسي والإمام ابن حجر الهيتمي(١) المصري ثم المكي وانتشر المعارف الدينية الى المشارق حيث ال تلمذ عند ابن حجر الهيتمي الشيخ زين الدين المليباري صاحب كتاب فتح المعين الذي تم نفعه في بلادنا إندونيسيا، وفي هذا العصر والقرن اي القرن العاشر تغيرت الظروف والأحوال فكان هذا العصر الإسلامي بداية في السقوط والانحطاط في جميع المناطق والأنحاء وجاء أوان الانحطاط على المسلمين بارزا وظاهرا بظهور دخول المستعمرين الغربيين في هذه القارات المعمورة التي الأغلبية الساحقة فيها المسلمون عربا وعجما يبد ان هؤلاء هم الأمة المحمدية الأمة المرحومة الأمة الذين ما زالوا خيار الناس وما زالوا في كل الأيام سعداء الناس وخيارهم فبعث الله سبحانه بعد تمام القرن العاشر في المائة الأولى الإمام جعفر البرزنجي صاحب كتاب المولد النبوي المشهور وكتاب اللَّجَيْن الداني في ذكر مناقب الإمام القطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني(٢) والإمام الحبيب السيد عبد الله الحداد صاحب التآليف الكثيرة التي كانت هي مراجع أهل السنة والجماعة الذين هم الطائفة الناجية من بين طوائف متباينة ملحدة ومن بعض أوراده الراتب المشهور المتكفل بالأدعية والأذكار النبوية وظهر بعد ذلك في القرن الثاني بعد الألف الإمام الرباني العلامة أحد عترة رسول الله الله الشيخ

أحمد (٩٧٤ هـ./ ١٥٦٧ م..) فقيه شافعي مصري .
عبد القادر الجيلاني (ت. ١٩٦١هـ./ ١١٩٦ م..)

الإمام المرتضى (۱) صاحب شرح إحياء علوم الدين المسمى باتحاف سادات المتقين الذي تم نفعه في الأنحاء والبلاد مرجع علماء أهل السنة والجماعة وأول من لازمه من علماء جاوى كياهي عبد المنان حين مقامه بمكة المشرفة فروى عنه ذاك الكتاب وروى عنه أي كياهي عبد المنان ابنه كياهي عبد الله ثم روى عنه ابنه كياهي محفوظ الترمسي فروى عنه كياهي فقيه المسكوممباني وروى عنه تلميذه والدي كياهي زبير دحلان ثم رويته عنه، وبعث كذلك في هذا القرن أي إلثاني بعد الألف المجدد الشهير السيد أحمد المرزوقي صاحب المنظومة عقيدة العوام التي عمت في البلاد الإسلامية شرقا وغربا وخصوصا في بلادنا إندونيسيا وبعث في القرن الثالث بعد الألف أجلاء علمائه في رأس هذا القرن من أهل البيت منهم السيد أحمد زيني دحلان (۲) والسيد بكري شطا وغيرهما من علماء أهل مكة المشرفة وقد مضى علينا سنوات كثيرة في هذا القرن أي القرن الرابع بعد الألف فمن من علماء هذا القرن الذين هم من المجددين ؟ (۱) نرجو من المولى فمن من علماء هذا القرن الذين هم من المجددين ؟ (۱) نرجو من المولى

الحمد لله العصطيم المخة م المانح الفضل لأحسل السنة

ثم الصلاة والسلام نلتمس • على نبي دينه لا يندرس

لقد أتى في خبر مشتهر ورواه كل حسافظ معتبر

٣). الزبيدي (مرتضى) (١٧٣٢ – ١٧٩٠)

١). أحمد (١٨١٧ - ١٨٨٧) فقيه مكي ومؤرخ

٢). وقد صنف السيوطي في ذلك أرجوزة سماها ( تحفة المهتدين بأحبار المحددين ) : فنحن نذكرها ها هنا، وهذه هي :

بانسه في رأس كيل مسيانة يبعث ربنيا لهسذي الأمية ديسن السهدى لأنه مجستهد مسنا عليسها عسالا يجدد فسكان عسند ال<u>سائة الأولى</u> عمر خليسفة ألعسدل بإجماع وقر والشافعسي كان عنسد الشانية لما له من العملوم السمامية والأشيعرى عيده مين أمه وابسن سريج ثـال<u>ثِ الأنمـــة</u> والم<u>ساقلاني رابع</u> أ<u>دسسول</u> أو الإستفراسيني خلف قد حكوا وعده منا فيه من جندال والخامس الحبر هو الغيزالي م<u>والسرافسي</u> مثله يسوازي والسادس الفخير الإمام الرازي ابن دقيق العيد بانفاق والسابسم السراقي إلى المراقي أو حسافظ الأنسام زين الدين والثامين الحسير هو البلقيني ومسو علسي حيساته بين الفثة والشرط في ذلك أن تمضى المائة وينسصر السسفة في كسلامه يشار بالعملم إلى مقامه وأن يسعم علسمه أهسل الزمن وأن يكون جامعا لكل فن من أهلُ بيت المصطفى وقد قوي وأن يكسون في حديث قد روي قد نطق الحديث والجمهور وكنونه فسردا هسو الشهسور أتت ولا يخلف ما الهادي وعد وهذه تاسعة المئين قد فيها ففضل الله ليس يجحد وقد رجبوت أننسى المجدد عيسبي نبي الله ذو الآيـــات وآخسر المسئين فسيعا ياتسى وفسى الصلاة بعضنا قد أمه يجدد الدين لهسذي الأمة بحــكمنا إذ في السمـــا، يعلم مقسررا لشرعسنا ويحسسكم ويرفسع السقرآن مثسل ما بدي وبعــده لم يبــــق من مجـــدد من رفعــه إلى قيـــام الساعـــة وتكبثر الأشبرار والإضاعية ومساجلا من الخسفا وأنعسما أحمسد الله علسي ما علسما تجديده بأحد خواصه المقربين وقد تصدر من علماء هذا القرن عدد منهم بل بعضه من لم يزل إلى اليوم في حياته المباركة مثل العلامة صاحب التآليف العديدة السيد زين بن سميط المقيم بالمدينة المنورة والعلامة السيد فرُفُور المصري والعلامة السيد حسام الذين الدمشقي وأخيه العلامة عبد اللطيف ابنا السيد صالح فَرْفُور ومنهم الذي قد قضى نحبه ولقي ربه مثل فضيلة العلامة مسند الدنيا أبي الفيض الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني وفضيلة العلامة السيد محمد علوي الملكي كلاهما عمدتي في الرواية دراية ورواية في الأحاديث والكتب الدينية .

### زوال الأرقاء في هذا العصر وتعسر الجهاد في سبيل الله وتعذر إقامة الحدود فيه

اعلم أن أحكام القرآن لا تنسخ بعد وفاة رسول الله المح مع العلم بان بعضها لم يستطع المسلمون العمل به مثل عتق الرقبة في كفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار وكفارة اليمين وذلك لأن الأرقاء قد أبطلتها قوانين الأمم المتحدة فانقرض بذلك أيضا مصرف عتق الرقبة الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية المنصوصة في القرآن الكريم نص على ذلك من العلماء المعاصرين الشيخ رشيد رضا والشيخ محمود شلتوت والشيخ يوسف

مصليا على نبي الرحمة • والآل منع أصحبابه الكرمة (عون العبود؛ جن ٩ / صن ٣٢٦) القرضاوي، وقد قال أيضا في بغية المسترشدين : (مسألة ي) تجب معرفة أصناف الزكاة الثمانية على كل من له مال وجبت زكاته والموجودون الآن في غالب البلاد خمسة الفقراء والمساكين والغارمون والمؤلفة وابن السبيل.

ومثل اقامة الجهاد فالها فريضة من فرائض الإسلام ونعتقد بالها ماضية الى يوم القيامة ولكن لتعسرها وتعذرها في هذا العصر تعطلت فريضة الجهاد وذلك لعدم وجود إمام أو أمير في هذا العصر يأمر جنوده بالجهاد في سبيل الله ويكون نحنة بين يدي المسلمين كما قال رسول الله على وَجَلُ وَعَدَلَ الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مَنْ وَرَائه وَيُتَقَى به فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى الله عَنَّ وَجَلُ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بَذَلكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُو بَعَيْرِه كَانَ عَلَيْه مَنْهُ »، وفي رواية البخاري : كَانَ لَهُ بَذَلكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُو بَعَيْرِه كَانَ عَلَيْه مَنْهُ »، وفي رواية البخاري : الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَاني وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ هِنْ وَرَائه وَيُتَقَى به فَإِنْ أَمَر بَتَقُوى الله وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلكَ أَجْرًا وَإِنْ فَلَ بَعْضِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَاني وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مَنْ وَرَائه وَيُتَقَى به فَإِنْ أَمَر بَتَقُوى الله وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بَعْشِ وَمَنْ يَعْضِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَى الله وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بَعْشِرَه فَإِنْ أَمَر بَتَقُوى الله وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلكَ أَمْر الله الإمام أو الأمير مَنْ أَل الإمام أو الأمير قال رَسولَ الله يَحْدُل وَالله مَعْ كُل أَمِير بَوَّا وَإِنْ فَاجِرًا وَإِنْ عَلَى كُلُ مُسْلَم بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِوًا وَإِنْ عَمَلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلٌ مُسْلَم بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجَوًا وَإِنْ عَمَلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلٌ مُسْلَم بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجَوًا وَإِنْ عَمَلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلٌ مُسْلَم بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجَوًا وَإِنْ عَمَلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلٌ مُسْلَم بَرًا كَانَ أَوْ فَاجَوًا وَإِنْ عَمَلَ الْكَانَ أَوْ فَاجَوًا وَإِنْ عَمَلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةً عَلَى كُلُ مُسْلَم بَرًا كَانَ أَوْ فَاجَوًا وَإِنْ عَمَلَ الْكَانَ أَوْ فَاجَوًا وَإِنْ الْمَائِقَ وَاجِبَةً عَلَى الْكَانَ أَوْ فَاجَوا وَإِنْ فَا عَرَالًا وَالْمَائِقَ وَاحِلًا الْكَانَ أَوْ فَاجَوا وَإِنْ الْمَائِقُونُ الْمَائِقُولُ الْمَائِقُولُ الْمَائِلُ الْمَائِقُ الْمَائِقُولُ الْمَائِقُ وَاجِعَا وَإِلَا

۱). (صحيح مسلم؛ ج٩ اص٣٧٦)، (صحيح البخاري؛ حــ ٢٧٣٧؛ ج٠ ١ اص ١١٤).
٢). سنن أبي داود و لم يضعفه (جــ :٧ اصــ :٦٤)، والسنن الكبرى للبيهقي (جــ :٣ اصـــ : ١٢١)، ومسند الشاميين للطبراني (حــ :٥ اصــ : ٩٠).

عَمَّنُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَلاَ لُكَفِّرُهُ بِذَنْبِ وَلاَ لُخْرِجُهُ مِنْ الإِسْلاَمِ بِعَمَلِ وَالْجَهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لاَ يُبْطِلُهُ وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لاَ يُبْطِلُهُ جَوْرٌ جَائِرٍ وَلاَّ عَدْلُ عَادلِ وَالإِيَّانُ بِالأَقْدَارِ» (أَ).

إلا المملكة العربية السعودية ببركة نبينا محمد الله والحرمين الشريفين وغيرها الا المملكة العربية السعودية ببركة نبينا محمد الله والحرمين الشريفين وغيرها مما تعطلت وانتقرضت من الأحكام الشرعية في هذا العصر الحاضر وقد أخبر بذلك رسول الله الله منذ زمان بعيد وهو الصادق المصدوق فقال: «لتنتقضن عرى الاسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا: الحكم وآخرهن: الصلاة »(٢).

<sup>1). (</sup>سنن أبي داود؛ ح... ، ٢١٧؛ ج٧ / ص ٣٦) و (مسند أبي يعلى الموصلي؛ ح... ١٩٨ ج٩ / ص ٣٤٦) و (مشكاة المصابيح؛ ح... ١٩٥ ج١ / ص ١٩٨)، وصحيح وضعيف سنن أبي داود (ح... ٢٥٣٢؛ ج٦ / ص ٣٢). وفي عون المعبود (ج٧ / ص ١٤٨): المنتخب من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله أي وأن محمدا رسول الله (ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل) أي ولو كبيرة سوى الكفر (والجهاد ماض) أي والحصلة الثانية كون الجهاد ماضيا ونافذا (منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي ) يعني عيسى أو المهدي (الدجال) وبعد قتل الدجال لا يكون الجهاد باقيا (لا يبطله جور جاثر ولا عدل عادل) أي لا يُسقط المجهاد كون الإيمان المؤمّ مظالمًا أوْ عَادلًا وَهُوَ صِفَة مَاضٍ أَوْ خَبَر بَعْد خَبَسر (والإيمان بالأقدار) أي بأن جَمِيع مَا يَحْرِي فِي الْعَالَم هُوَ مِنْ قَضَاء الله وقدره .اه... (والإيمان بالأقدار) أي بأن جَمِيع مَا يَحْرِي فِي الْعَالَم هُوَ مِنْ قَضَاء الله وقدره .اه... (والإيمان بالأقدار) أي بأن جَمِيع مَا يَحْرِي فِي الْعَالَم هُوَ مِنْ قَضَاء الله وقدره .اه... (والإيمان بالأقدار) أي بأن جَمِيع مَا يَحْرِي فِي الْعَالَم هُوَ مِنْ قَضَاء الله وقدره .اه... (والإيمان بالأقدار) أي بأن جميع مَا يَحْرِي فِي الْعَالَم هُوَ مِنْ قَضَاء الله وقدره الحكم وآخرها (حد. ٢١٢٢) ج١ / اص ٢٤٣)، والمستدرك على الصحيحين للحاكم (حد. ٢١٢) بهذا الله عليها وأول نقضها الحكم وآخرها

فالأحكام القرآنية أو الشرعية التي لم نستطع العمل بها لا يجوز تبديلها وتغييرها من قبل أنفسنا ولاسيما بدعوى الاجتهاد والاستنباط وانما الواجب علينا تجاهها العمل بما امكن في حدود أنفسنا وأسرنا وأهلينا وحدمنا ومن تحت رعايتنا قال تعالى: ﴿ لاَ يُكلِّفُ الله نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا إلاَّ مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍ ﴾ (١) وقال : ﴿ لاَ يُكلِّفُ الله بَعْدَ عُسْرٍ على تعطيلها وعدم تنفيذها والصير يُسْرًا ﴾ (٢) وأن نأسف ونحزن ونتحسر على تعطيلها وعدم تنفيذها والصير وانتظار الفرج من الله تعالى حتى يجيء الأوان ويأتي الإبّان لتطبيقها والعمل بها وان لانزال موقنين بحقية تلك الأحكام المعطلة والها أحكام الله اللطيف الخبير العليم بمصالح العباد ونعتقد صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان ولكل أمة وشعب ووفاءها بحاجات البشر (١٣ وان المسلمين لو عملوا عملوا إليها لكان في ذلك سعادهم وعزهم في الدنيا والأخرة.

الصلاة »، قال الحاكم رحمه الله تعالى : ....والإسناد كله صحيح و لم يخرجاه، ومسند أحمد (حــ. ٢١١٣٩ ج ٤٥ / ص ١٣٤) بلفظ : لَيُنْقَضَنَّ.

١). سورة البقرة : ٢٨٦

٢). سورة الطلاق: ٧

تنقسم جملة الأمور المشروعة في الإسلام إلى قسمين :

قسم: تقوم شرعته على أساس مطلق من حكم الإباحة أو الوجوب أو الندب، يخاطب بــه الناس جميعا بوصف كونهم أفرادا وجماعات، فهي مشروعات دورية متكررة في كل زمــان وعصر تتعلق بكل فرد من المسلمين على حدة، ليس لنبي ولا لحاكم أو سلطان أن يغير منها أو يقضى منها على بعض الناس دون بعض أو في بعض الصور دون الأخرى. ويمثل لهـــذا

القسم بالواحبات والمندوبات الدينية المعتلفة، وبالمباحات التي لا يعترضها أو يشوبها شئ من المحرمات كالطعام والشراب.

وقسم آخو: تقوم شرعته على أساس من إعطاء الشارع حل حلاله السصلاحية للحساكم المسلم أن يقضي فيه بما يرى أنه الخير والمصلحة للمسلمين عامة، ضمن دالسرة محدودة لا يتحاوزها. ويسمى هذا الحكم بحكم الإمامة أو السياسة الشرعية. والأمور الستي اقتسضت حكمة الباري حل حلاله أن يتعلق بما هذا النوع من التشريع، هي تلك التي يختلف أثرها في المجتمع ما بين عصر وآخر أو بلدة وأخرى، ويتأثر وجه المصلحة فيها يطسوارئ الطسروف والأحوال، ويُمثل لهذا القسم بإعلام حالة الحرب والسلم، وإتلاف أشحار العدو ومختلسف ممتلكاتم أو تركها دون أن تمس بأذى، كما يمثل له أيضا بالسياسة التي ينبغي أن تتبع بشأن الأسرى من قتل أو استرقاق أو مَنْ أو فلاء. كما يمثل لها بأمور كثيرة أخرى منها ما هسو متفق عليه أنه من هذا النوع، ومنها ما هو عل خلاف بين الألمسة. ولا بحسال لسسردها والحديث عنها في هذا المقام. فالمشروعية، بالنسبة لهذا القسم الثاني، لا تعني الإباحة المطلقة والوجوب المطلق، على نحو ما أوضحناه بالنسبة للقسم الأول وإنما هي تعني نوعسا مسن الصلاحية يخولها الشارع حل حلاله لمن كانت بيد السلطة من رسول أو خليفة أو رئسيس، بالنسبة لأمور قد تختلف وجه المصلحة في معالجتها مع احتلاف الظروف، وتبعا لما قد يفحأ المصلحة حسب كل زمان ومكان، في حدود الدائرة التي حدها الشارع.

وعند ما أمرنا الحاكم الحقيقي جل جلاله بأن نتحول عن كل حكم وقسانون إلى حكمه وقانونه، وضعنا أمام شريعة رائعة عظمى صالحة لكل زمان ومكان. ومعنى ذلك أنما صالحة في الظروف والأحوال الطبيعية التي يعتمد فيها الناس على قانونهم العام وصالحة في الأحوال والظروف الطارئة التي يُهرع فيها الحكام إلى قانون الطوارئ. فكيف تكون شريعة الله جل جلاله صالحة لهاتين الحالتين؟... السبيل هو أن تحوي نصوص الشريعة نفسها أحكاما تبليغية دائمة يمرسها الفرد والمجموع، لا تتبدّل ولا تنسخ إلى يوم القيامة، ثم أن تحوي إلى جانسب

### انقراض زكاة النقدين من الذهب والفضة

إن الزكاة فرض من فروض الإسلام ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة النبوية التي بينت أنواع الأموال التي تجب فيها ومقاديرها وشروط الوجوب وهي فريضة ذات أثر بعيد في المجتمع من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية والمالية - فوق الها عبادة تقوم على النية، والعبادات في الإسلام ينبغى التوقف عند نصوصها دون تجاوزها إلا بقدر الضرورات التشريعية وبالقواعد الأصولية المقررة، وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في النقود من الذهب والفضة وعلى المقدار الواجب فيها.

إن الذهب والفضة لمعدنان نفيسان اودع الله فيهما من المنافع والخصائص الطبيعية ما لم يودعه في غيرهما فلا غرو ان اتخذهما الناس منذ العصور البعيدة نقودا وأثمانا للأشياء ومن تلك الخصائص ثباهما على حالهما وعدم قبولهما للصدأ والتآكل وثبات قيمتهما نسبيا وامكان تجزئتهما إلى أجزاء صغيرة مع بقاء القيمة النسبية للأجزاء وصعوبة الغش فيهما لسهولة تمييز الزائف بمحرد الرؤية وسماع الرنين.

ذلك نصوصا أخرى، تتضمن أحكاما يخاطب بها الأثمة والحكام، يُعطُون بموجبها صلاحيات معينة، ضمن موازين من المصلحة الشريعة الدقيقة، ذلك كي يواجهوا بها طوارئ الأحسوال وتقلبات الظروف، فلا يجدوا معها ما يضطرهم إلى التحول عن حكم الله إلى أهواء النساس وآراء المغرضين. وهكذا، فالشريعة الإسلامية بقسميها اللذين شرحناهما حاوية لكل مسن القانون الدولي العام وقانون الطوارئ، وهذا أروع مظهر من مظاهر مرونتسه وخلسوده وصلاحيته لكل عصور وفي كل حال.

فمن هنا نظرت الشريعة اليهما نظرة حاصة واعتبرهما ثروة نامية بخلقتهما فاوجبت فيهما الزكاة وتوعدت على من كترهما دون انفاق في سبيل الله قال حل وعلا: ﴿ والذين يكترون الذهب والفضة ولا ينفقوها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنون ﴾ (١)

وقال رسول الله على مؤكدا لما نبه عليه القرآن: « ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوى بما جنبه وجبينه وظهره» (۲) كل هذا الوعيد لمن لم يؤد حق الذهب والفضة وذلك الحق هو الزكاة كما صرح به في رواية أخرى.

وحين بعث الرسول على كانت العرب يتعاملون بمذين النقدين الذهب في صورة دنانير والفضة في صورة دراهم وقد أقر النبي على ذلك وفرض زكاة الأموال في الدراهم والدنانير فبذلك اعتبر كلا من الذهب والفضة نقدا شرعيا ورتب عليهما أحكاما كثيرة كما في الزكاة والربا والمهر ونصاب قطع يد السارق والديات وغيرها.



١). سورة التوبة : ٣٤ - ٣٥

۲). رواه مسلم

11

وهكذا أمر الذهب والفضة إلى أن حدثت الحرب العالمية الأولى تغيرت الحال وتحول الأمر الى ان اصبح الناس الآن يجعلون الأوراق النقدية اساس التعامل بينهم وصارت هي العملة السائدة المنتشرة في العالم بل ولم يعد يرى الناس الذهب قط في المعاملات ولا يرون الفضة الا في الأمور التافهة فمن هنا انقرض الآن كون الذهب والفضة نقدين يجرى في الناس التعامل فمن هنا انقرض الآن كون الذهب والفضة نقدين يجرى في الناس التعامل فمافانقرض بذلك أيضا زكاة النقدين التي شغل علماءنا الأقدمون ببيانها وامتلأت كتبهم بذكرها.

# هل تقوم الأوراق النقدية مقام الذهب والفضة

إن ألاصل في وجوب الزكاة في النقدين هو الذهب و الفضة سواء أكانت مضروبة أو غير مضروبة ولما كانت أوراق البنكنوت التي يصدرها البنك الوطني في كل دولة بضمانته مما يتعامل به الناس في جميع معاملاتهم المالية من شراء وبيع وسداد ديون وغير ذلك من التصرفات التي يتعاملون بها في الذهب والفضة المضروبة أي المسكوكة بل أصبح الناس الآن إنما يتعاملون بهذه الأوراق و لم يعد يرون العملة الذهبية قط في معاملاتهم ولا الفضية إلا في المبالغ التافهة فصارت هذه الأوراق أثمان الأشياء ورؤوس الأموال وبها يتم التعامل داخل كل دولة وعلى قدر ما يملك المرء منها يعتبر غنيا ولها قوة الذهب والفضة في قضاء الحاجات وتيسير المبادلات فهي بهذا الاعتبار أموال نامية أو قابلة للنماء شألها شأن الذهب والفضة فبناء على ذلك كله فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة وتعتبر نقودا تجب فيها زكاة المال كما تجب في الذهب والفضة فالقدرالواحنب إخراجه هو ربع عشرها

(٣٠٥) بشرط توفر شروط وجوب الزكاة من كون المال فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة والسكن والثياب وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا وأن يحول عليه حول قمري كامل وألايكون المالك مدينا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب والله أعلم.

### بماذا يقدر نصاب العملة الورقية في الزكاة

الأولى في تقدير نصاب زكاة الأوراق في عصرنا أن يكون بالذهب لا بالفضة فان النبي حينما قدر نصاب الزكاة بالفضة وبالذهب لم يقصد ان يجعل هناك نصابين وإنما هو نصاب واحد قدر بعملتين لأن النصاب معناه في الشرع الحد الأدني للغني فمن هو الغني ؟ لقد جعل الشرع علامة للغني وهي ملك النصاب. وفي النقود قدر النصاب بأمرين بالذهب ونصابه عشرون مثقالا وبالفضة ونصابها مائتا درهم وذلك لأن العرب في عهد البعثة كانت لهم عملتان عملة تأتي من فارس وهي الدراهم الفضية وعملة تأتي من الروم وهي الدنانير الذهبية وما كان للعرب عملة حاصة يضربونها. ولذا قدر النبي نصاب الغني في هذا الوقت فجعله عشرين دينارا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة حيث كان الدينار يساوى عشرة دراهم في السوق وقتئذ ثم بعد ذلك هبط سعر الفضة فصار في عصر الراشدين الدينار يصرف باثني عشر درهما ثم بخمسة عشر ثم بعشرين ثم بثلاثين حتى جاءت العصور الحديثة فرخصت الفضة بالنسبة للذهب رخصا كبيرا وأصبح هناك تفاوت بين نصاب الذهب ونصاب الفضة ولهذا لم يعد من المقبول جعل حد الغني خمسين من الريالات السعودية أو القطرية مثلا في حين من

الذهب يجعل حد الغني ما يساوى ألفا وخمسمائة ريال أو أكثر. اذا قدرنا العملة الورقية بالفضة فالها لن يزيد نصابها عن خمسين ريالا واذا قدرنا بالذهب فسوف يكون الفوق بين النصابين كبيرا عملا بأن العشرين مثقالا تسا<u>ري ٩٨ غياما و</u>قد وجد في أكثر من متحف بعض دنانير من عهد عبد الملك بن مروان وهي أول دنانير اسلامية ضربت وانتشرت وقد تبين ان وزن الدينار بالمتوسط يساوي ٤،٢٥ غراما فعشرون دينارا تساوى ٨٥ غراما ولذا اذا أردنا ان نعرف قيمة النصاب بالعملة الورقية علينا إن نسأل الصاغة ونعرف منهم كم هي قيمة ٨٥ غراما من الذهب بالعملة الورقية ويكون ذلك المبلغ هو النصاب الشرعي أو الحد الأدبي للغني الذي يجب فيه الزكاة . أما نصاب الفضة فهو قليل جدا ولا ينبغي اعتباره لأن من يحوز خمسين ريالا لا يعتبر غنيا. الخلاصة أننا إذا أردنا أن نعرف هل تحب الزكاة على شخص أم لا ننظر فإن كان لديه من النقود ما تساوى قيمته قيمة ٨٥ غراما من الذهب وجب عليه ان يدفع الزكاة بنسبة ٢،٥ % أو ربع العشر كما هو معروف في الشرع الحنيف ويكفى أن يكون الذهب غالبا أي عيار ١٨ مثلا والله أعلم. (فتاوي معاصرة للشيخ يوسف القرضاوي ج ١ ص ۲۷۹ ).

# الرد على من لم يوجب الزكاة في الأوراق النقدية

إن النقود الورقية لم تعرف إلا في العصر الحاضر، فلا نطمع أن يكون لعلماء السلف فيها حكم وكل ما هنالك أن كثيرا من علماء العصر يحاولون أن يجعلوا فتواهم تخريجا على أقوال السابقين، فمنهم من نظر إلى هذه النقود نظرة فيها كثير من الحرفية والظاهرية فأفتى بعدم وجوب زكاة الأوراق الشيخ محمد عليش مفتي المالكية في مصر (١٢١٧- ١٢٩٩ هي) لانحصارها في النعم واصناف مخصوصة من الحبوب والثمار والذهب والفضة ولم ير هذه نقودا لأن النقود الشرعية إنما هي الفضة والذهب وإذا لا زكاة فيها. وكذا أفتى من الشافعية محمد بن محمد بن حسين الأنباني (١٢٤٠-١٣١٣هـ عين امينا لفتوى مشيخة الأزهر) بأن لا زكاة فيها حتى تقبض قيمتها ذهبا أو فضة ويمضى على ذلك حول .

قال ابن بدران الدمشقي (كبير فقهاء الحنابلة في بلاد الشام ت ١٣٤٦ هـــ) في رد هما على وجوه :

الأول: ان تلك الفتيا تمهد لهدم أصل عظيم من أصول الدين ألا وهو الزكاة التي هي أحد مباني الاسلام وهذه حناية عظيمة على الدين عموما وذلك لأن جميع المسلمين الذين هم تحت حكم الأروبيين معظم أموالهم انما هي تلك الأوراق النقدية ولا يتعاملون غالبا الا بتلك الأوراق وهي منتشرة في بلادهم انتشارا لا يقبل الإنكار والرد ولم تأت هذه الفتوى الا من جهة عدم الاطلاع على مقتضيات الزمان وعلم ما فيه من تقلبات الأحوال في المعاملات فإذا عملوا بمقتضى هذه الفتيا لأدى عملهم الى منع الزكاة والله تعالى يقول: ﴿ والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم ﴾ الى غير ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المصرحة بفرضية الزكاة.

ومن أعجب هذا أن الشيخ محمد عليش رحمه الله تعالى جعل الحكم في عدم الزكاة في الفلوس متعديا الى الكَاغِد من غير ان يعتبر ما هي العلة

(3/9) ia

الجامعة بينهما ولا ذكرها ولا بين منها سوى الاشتراك في ختم السلطان وفي التعامل بهما مع اننا لم نجد ختما للسلطان في الأوراق المذكورة ولا صورة الحتم فان ادعى مدع الها كانت مختومة في زمان الشيخ قلنا: تكون فتياه ان صحت مقصورة على ما كان في زمانه فلا تتعدى ما بعده وان كان مستنده بحرد التعامل فشتان ما بين الفلوس والأوراق جنسا وقيمة فان النحاس نوع من المعدن الشامل للذهب والفضة فنسبته اليهما أقرب من نسبته الى الكاغد واما الكاغد فأصله النبات فالكاغد من حيث هو بقطع النظر عما اتصف به من المعاملة هو من عروض التجارة وما أكثر الفرق بينهما من جهة القيمة فان العملة النحاسية قليلة القيمة جدا فهي متممة للمعاملة بالدرهم بخلاف تلك الأ وراق فان مضمونها قد يكون ألف دينار أو أكثر وأيضا أن الدراهم والدنانير فيها ختم السلطان ويجرى بها التعامل فما الحامل لالحاق الاوراق بالعملة النحاسية دونهما مع اتصاف الكل فما الحامل لالحاق الاوراق بالعملة النحاسية دونهما مع اتصاف الكل

فقياس الشيخ محمد عليش لها على الفلوس النحاسية قياس مع الفارق ومخالف لشرط القياس فان شرط المقيس عليه ان لا يكون فرعا اي مثبتا بالقياس بل باجماع أو نص وعدم الزكاة في الفلوس ليس ثابتا بنص ولا اجماع لأن الشافعي وأبا حنيفة يخالفان مالك وأحمد فيها فأوجب الأولان لعماع لأن الشافعي وأبا حنيفة يخالفان مالك وأحمد فيها فأوجب الأولان الزكاة اعتبارا على تعلقهما بقيمتهما فلو كان الأصل المقيس عليه وهو الألز المالوس ثابتا بنص أو اجماع لما ساغ فيه الخلاف تي وكلها تدل دلالة في النصب واضحة على أن قياسها على السعملة النحاسية وغيرها خطأ ظاهر البطلان

¥ ₩

وكذلك جعلها من التجارة مثله في الخطأ وعدم التأمل في صحة القياس.

الثاني : ان العملة المعدنية لأيشترط فيها دفع قيمتها وليست متمولة عليه على ذاتها، بخلاف الكاغذ فإن القصد ليس بذاته بل القصد لما رقم عليه من المال فلا يقاس احدهما على الأخر.

الثالث: أنه اذا أفلس من أصدر هذه الأوراق لايكون لها من القيمة إلا ما يمكن أن ينالها من أموال المفلس اذا قسمت بين الغرماء فلو كانت المعاملة بشخص الأوراق كما هو الحال بالعملة النحاسية وغيرها من العملة المعدنية لما نقصت قيمتها بإفلاس مصدرها.

الرابع: ان المحاكم الوضعية الاصطلاحية قد جرى التعامل فيها بألها عند التحاكم تحكم على مصدر هذه الأوراق بدفع قيمتها لحاملها لو تأخر عن الدفع اذا كان اصدارها من البنوك أو الشركات كما ستعمله وليس شيء من العملة مطلقا سواء كانت من النحاس أو من الذهب والفضة يوجب على الحاكم أن يلزم مصدرها بدفع قيمتها بل الموجب له الزامه بدفع عينها.

Déluner/pragam

والذي استقر عليه الأمر عندنا أن ما تضمنه الصكوك إنما هو دين على من أصدرها فيحكم عليه بحكم الدين ليس إلا، ولا عبرة بقول من قال إنما تزكى زكاة عروض التجارة لأن قيمتها بذاتها ليست مقصودة، وإنما المقصود الدين الذي صرح به في ضمنها، نعم إن لنا أوراقا لا ينبغي أن يختلف في كونها عروض تجارة وهي التي تكتب بخط حسن ويجعل لها إطار

حولها وفوقها صحيفة من بلور وتعلق على الجدران للزينة وما يكتب بخط بديع مطلقا للمغالاة به والتنافس وما يرسم لمعرفة الجغرافية من صور البحار ومعرفة مواقع الممالك وطرقاتها وأمثال ذلك مما له قيمة في ذاته وأحيانا تبلغ قيمة الورقة منها دنانير فكل هذا وأمثاله من عروض التحارة يزكى إذا بلغت قيمته في ذاته نصابا إذا كان للتجارة. اهد.

وأيضا فإن الزكاة كما بينه الرسول فلل في الأحاديث الصحيحة تؤخذ من الأغنياء فترد إلى الفقراء والناس في هذا العصر يعد منهم غنيا من يملك قدر النصاب من هذه الأوراق ولا يجوز في نظر أحد أن يدفع له من مال الزكاة باعتباره فقيرا لكونه لا يملك ذهبا ولا فضة

وثم أي في النظر وجوه أخر وكلها تدل دلالة واضحة على أن قياسها على العملة النحاسية وغيرها خطأ ظاهر البطلان وكذلك جعلها من عروض التجارة مثله في الخطأ وعدم التأمل في صحة القياس.

#### زكاة أسهم الشركات

الأسهم حقوق ملكية جزئية لرأس مال كبير للشركات المساهمة وكل سهم جزء من أجزاء المتساوية لرأس المال والسهم تنتج جزءا من ربح الشركة يزيد أو ينقص تبعا لنجاح الشركة ويتحمل قسطه من الخسارة وبحب الزكاة في هذه الأسهم لأن ما يملكه المسلم في شركة من الأسهم يعد مالا ناميا ونماء المال هو مدار وجوب الزكاة إلا أن في كيفية زكاتما تفصيلا كما يلى:

اذا كانت الأسهم تتخذ للتجارة بها بيعا وشراءا أي ان مقتنيها تاجر أسهم فإنها تجرى فيها زكاة عروض التجارة ومقدارها ربع العشر في قيمتها بحسب القيمة السوقية كالعروض التجارية في كل عام (أي: بنسبة اثنين ونصف في المائة (٢٠٥ %) من قيمتها)

واذا كان صاحبها لا يقصد التجارة فيها بل اقتناها لأخذ غلتها من الأرباح السنوية أو الموسمية التي توزعها شركتها فالزكاة انما تجب في غلاتما بعد كل النفقات والقدر الواجب اخراجه هو عشر الصافي من الغلة التي توزعه الشركة كل ما قبض اي بنسبة عشرة في المائة من الغلة دون نظر الى حولان الحول ولا الى القيمة السوقية للسهم . (فتاوى مصطفى زرقاء صفحة ١٢٥ وفتاوى الشيخ متولي الشعراوي صفحة ٢٧٧)

# وضع الجزية وعدم من يقبل الزكاة والصدقة بنزول عيسى عليه السلام

لا يسوغ لمن انضوى تحت راية الإسلام وانتسب للحنيفية البيضاء أن ينكر رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ونزوله آخر الزمان إلى الأرض و قتله الدجال ومكثه حاكما فيها بشريعة سيدنا محمد على سنين ثم موته كما صح واستفاض من الأحاديث الأتية ونصوص العلماء فمن ذلك:

- الدر المنثور [ جزء ٤ - صفحة ١٧٦]:

﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ﴾

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سننه عن حابر على قوله ليظهره على الدين كله قال: لا يكون ذلك حتى لا يبقى يهودي ولا نصراني صاحب ملة إلا الإسلام حتى تأمن الشاة الذئب والبقرة الأسد والإنسان الحية وحتى لا تقرض فأرة حرابا وحتى توضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخترير وذلك إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام.

- الدر المنثور [ جزء ٧ - صفحة ٢٠٠]

﴿ فَإِذَا لَقَيْتُمَ الذِّينَ كَفُرُوا فَضُرِبِ الرقابِ حتى إِذَا أَتْخَنَتُمُوهُمُ فَشَدُوا الوثاق فَإِمَا مِنَا بَعْدُ وَإِمَا فَدَاءَ حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ﴾.

أما قوله تعالى : (حتى تضع الحرب أوزارها )، فأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن مجاهد وابن عليه قوله حتى تضع الحرب أوزارها قال : حتى يخرج عيسى بن مريم عليه السلام فيسلم كل يهودي ونصراني وصاحب ملة وتأمن الشاة من الذئب ولا تقرض فأرة جرابا وتذهب العداوة من الناس كلها ذلك ظهور الإسلام على الدين كله وينعم الرجل المسلم حتى تقطر رجله دما إذا وضعها

- صحيح البخاري - (ج ١١ / ص ٢٦٦)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شَهِابِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَابِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةً ﷺ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه لَيُوشِكُنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْبَحْنِرِيرَ وَيَضَعَ الْجَزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدُ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ حَيْرًا مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً وَاقْرَعُوا إِنْ شَئْتُمْ ﴿ وَإِنْ مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقَيَامَة يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ الْكتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقَيَامَة يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾

وعن ابن عباس على قال: الدجال أول من يتبعه سبعون ألفا من البهود، عليهم السيجان، و معه سحرة اليهود يعملون العجائب ويرونها الناس فيضلونهم بها، وهو أعور، ممسوح العين اليمنى، يسلطه الله على رجل من هذه الأمة فيقتله، ثم يضربه فيحييه، ثم لايصل إلى قتله، ويسلط على غيره، وتكون آية خروجه تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتماونا بالدماء وإذا ضيعوا الحكم، وأكلوا الربا، وشيدوا البناء، وشربوا الحمور، واتخذوا القيان، ولبسوا الحرير، وأظهروا بزة آل فرعون، ونقضوا العهد، وتغقهوا لغير الدين، وزينوا المساجد، وخربوا القلوب، وقطعوا الأرحام، وكثرت القراء، وقلت الفقهاء، وعطلت الحدود، وتشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال، فتكافى الرجال بالرجال والنساء بالنساء: بعث بالنساء و النساء بالرجال فسلط عليهم حتى ينتقم منهم، وينحاز المؤمنون إلى بيت المقلس.

قال ابن عباس: قال رسول الله الله الله الله عند ذلك ينزل أخي عيسى ابن مريم من السماء على جبل أفيق، إماما هاديا، وحكما عادلا، عليه برنس له، مربوع الحلق، صلت الجبين، سبط الشعر، بيده حربة، يقتل

الدجال، فإذا قتل الدجال تضع الحرب أوزارها، فكان السلم، فيلقى الرجل الأسد فلايهيجه، ويأخذ الحية فلا تضره، وتنبت الأرض كنباتها على عهد آدم، ويؤمن به أهل الأرض، ويكون الناس أهل ملة واحدة». (كنـز العمال ٧ \ ٢٦٨)

فالمسلم حقا لا يرتاب في اعتقاده هذه ولا يتردد فيه لأن العقل السليم لا يحيل رفعه وبقائه حيا إلى آخر الزمان فلذا قال العلامة السفاريني من الحنابلة في لوامع الأنوار البهية (٢/ ٩٣،٩٥): "قد أجمعت الأمة على نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لايعتد بخلافه، وقد انعقد إجماع الأمة على أنه يترل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية، وليس يترل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء، وإن كانت النبوة قائمة به، وهو متصف بها".

والحكمة في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام أخر الزمان والخصوصية به من وجوه :

الأول: للرد على اليهود في زعمهم الباطل ألهم قتلوه وصلبوه فبين الله تعالى كذهم وأنه هو الذي يقتلهم.

الثاني: لأجل دنو أجله ليدفن في الأرض إذ ليس لمحلوق من التراب أن يموت في غير التراب.

الثالث: لأنه دعا الله تعالى لما رأى صفة محمد وأمته أن يجعله منهم فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حيا حتى يترل في آخر الزمان ويجدئ أمر الإسلام فيوافق خروج الدجال فيقتله.

الرابع: لتكذيب النصارى وإظهار زيفهم في دعواهم الأباطيل وقتله إياهم.

الخامس: أن خصوصيته بالأمور المذكورة لقوله أنا أولى الناس بابن مريم ليس بيني وبينه نبي وهو أقرب إليه من غيره في الزمان وهو أولى بذلك لأن عيسى عليه السلام بشر بأن رسول الله يأتي من بعده ودعا الخلق الى تصديقه والاتباع له اهـــ (عمدة القاري جزء ١٦ - صفحة ٣٨).

### شكاية القرآن إلى ربه

إِن القرآن الكريم كما وصفه رسول الله ﴿ كَتَابُ اللّه فِيه نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَوْلِ كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبُرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَوْلِ مَنْ تَرْكَهُ مِنْ جَبَّارِ قَصَمَهُ اللّهُ وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى في غَيْرِهِ أَضَلَهُ اللّهُ وَهُوَ الْمَوْرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ اللّهِ وَهُوَ الصّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الّذِي لَا حَبْلُ اللّه الْمُسَتَقِيمُ هُوَ اللّهُ وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى في غَيْرِهِ أَضَلَهُ اللّهُ وَمَنْ يَخْلَقُ حَبْلُ اللّه الْمُسَتَقِيمُ هُوَ اللّهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلَقُ عَبَائِهُ هُوَ اللّهِ يَكُمْ وَهُو اللّهُ عَنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرّدِقُ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِهُ هُو اللّذِي لَمْ تَنْتَهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كُثْرَةِ الرّدِقِ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِهُ هُو الّذِي لَمْ تَنْتَهُ الْجِنُ إِذْ سَمِعَتْهُ عَلَى كُثْرَةِ الرّدِقُ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِهُ هُو الّذِي لَمْ تَنْتَهُ الْجِنُ إِذْ سَمِعَتْهُ عَلَى كُثُورَةِ الرّدِةِ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِهُ هُو اللّذِي لَمْ تَنْتُهُ الْمُسْتَقِيمُ إِذْ سَمِعَتْهُ وَلَا يَشْعَلُ إِلَا سَمِعْنَا قُوْرَانًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرّشِدُ فَامَنَا بِهِ إِلَا سَمِعْنَا قُورُانًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرّشِدَ فَامَنَ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صَوْرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١) مَنْ عَملَ بِهِ أَجِرَ وَمَنْ حَكُمْ بِهِ عَدَلَ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى

١). سورة الجن : ١ – ٢

٢). سنن النرمذي - (ج ١٠ / ص ١٤٧)، وفي تحفة الأحوذي - (ج ٧ / ص ٢٢٥):
عَنْ ابْنِ أَحِي الْحَارِثِ النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْمَسْحِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْمَسْحِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الْمَا الْمَارِينِ فَلَا النَّاسُ قَدَّدَ خَاصُهُ وَ إِنْ الْمَارِينِ الْمَارِينِ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدَد خَاصُهُ وا فِسَي الْأَحَادِيثِ فَلَدَ عَلَى عَلِي فَقُلْتُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدَد خَاصُهُ وا فِسَي

الْأَحَادِيثِ قَالَ وَقَدْ فَعَلُوهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه فَيه نَبَأَ مَا كَانَ قَبُلَكُمْ وَخَبَرُ سَتَكُونُ فَتَنَةً فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللّه قَالَ كَتَابُ اللّه فِيه نَبَأَ مَا كَانَ قَبُلَكُمْ وَخَبَرُ مِنْ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَمَسِنْ مَا بَعْدَكُمْ وَحُومَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَوْلِ مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ فَصَمَهُ اللّهُ وَمَسِنْ الْبَعْدَى فِي غَيْرِهِ أَصَلَهُ اللّهُ وَهُو حَبْلُ اللّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذّكُرُ الْحَكِيمُ وَهُسوَ السَصِّرَاطُ النّهُ سَتَقِيمُ هُو اللّهِ يَلْهُ مَنْ اللّهُ وَهُو حَبْلُ اللّهِ الْمَتِينُ وَهُو الذّكُرُ الْحَكِيمُ وَهُسوَ السَصِّرَاطُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كَثْرَهُ اللّهُ وَهُو اللّهُ عَلَى كَثْرَهُ الرّدِي لَا تَزْيغُ بِهِ الْمُهْوَاءُ وَلَا تَلْبَسِنُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلْمَاءُ وَلَا يَخْلَسَقُ اللّهُ عَلَى كَثْرَهُ الرّدُ وَلَا تَنْقَضَى عَحَائِبُهُ هُو اللّذِي لَمْ تَنْتُهِ الْحِنْ إِذْ سَمِعْنَهُ حَتّى قَالُوا ﴿ إِنّا سَمِعْنَا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرّشْدِ فَآمَنّا بِهِ ﴾ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أَجِرَ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ قَدَلُ وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صَرَاطَ مُسْتَقِيم.

قُولُهُ : ( فَإِذَا النَّاسُ يَحُوضُونَ فَى الْأَحَادِيثُ ) أَيْ أَحَادِيثِ النَّاسِ وَأَبَاطِيلِهِمْ مِسْ الْأَخْبَارِ وَالْحِكَايَاتِ وَالْقَصَصِ وَيَثْرُكُونَ بَلَاوَةَ الْقُرْانِ وَمَا يَقْتَضِهِهُ مِنْ الْأَذْكَارِ وَالْآثَارِ، ( وَقَدْ فَعَلُوهَا ؟ ) ( سَتَكُونُ فِقَنَةٌ ) أَيْ عَظِيمَةٌ . قَالَ ابْنُ الْمَلَك : يُرِيدُ بِالْفِقْنَةِ مَا وَقَعْ بَيْنَ السَصَّحَابَةِ أَوْ يُحُرُوجِ النَّنَارِ أَوْ الدَّجَّالِ أَوْ دَابَةِ الْأَرْضِ النَّهَى . قَ ( قَالَ كَتَابُ الله ) أَيْ طَرِيقُ الْحُرُوجِ مِنْهَا يَمْرُوجِ النَّنَارِ أَوْ الدَّجَّالِ أَوْ دَابَةِ الْأَرْضِ النَّهَى . قَ ( قَالَ كَتَابُ الله ) أَيْ طَرِيقُ الْحُرُوجِ مِنْهَا السَّاعَة وَأَحْوَالُ الْقَيَامَة وَفِي الْعَبَارَةِ تَعْلَيْنُ ( وَحُكَمُ مَا بَيْنَكُمْ ) أَيْ حَاكِمُ مَا وَصَعَ أَوْ يَقَعِيمُ السَّاعَة وَأَحْوَالُ الْقَيَامَة وَفِي الْعَبَارَةِ تَعْلُقُ ( وَحُكَمُ مَا بَيْنَكُمْ ) أَيْ حَاكِمُ مَا وَصَعَ أَوْ يَقَعِيمُ الْمُعَلِقُ وَالْعِصَيّانِ . وَالْحَلَيْلُ وَالْحَرَامِ وَسَافِرِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ( وَهُو النَّعْلَى مُ الْمُولُ الْمَاعِقِ وَالْعِصَيّانِ . وَالْحَلَيْلُ وَالْحَرَامِ وَسَافِرِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ( وَهُو يَقَعَلُ مَنْ النَّعْرَالِ الْقَاصِلُ بَيْنَ الْعَنَاقِ وَالْعِصَيّانِ . وَالْحَدِيثُ مُقْتَبِسٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعْلَى ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ فَصَلْ وَمَا الْفَصِلُ وَالْمَاعِلُ وَالْعَمْرَامِ وَسَافِرِ الْعَمْلُ بِالْعَلَى الْمُولِ الْمَالُولُ وَلَى مَنْ عَوْلِهِ تَعْلَى اللهُولَ الْمَالِقُومِ اللهَوْلُ الْمُعَلِي الللهُ الْمُعْتَى فَوْلِهُ تَعْلَى اللهُولِ الْمُعَلِيمِهُ الْمُعْرَالُ وَالْعَلَى الْمُولَاقِ وَمَنْ الْكَلُومِ الْتَعْلَى الْمُولَاقِ وَاعْتُهُ وَالْعَلَى الْمُعْرَافِ الْمُولِ الْمُعْمَلِ بَالْعَلَى الْمُولَاقِ الْمُولِعِيمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَلُ بَالْمُومِ الْتِعْلَى الْمُولِ الْمُعْرَالُ وَاعْلَمُ وَالْمُومِ الْتِعْمَ وَالْمُومِ الْتِهِ الْمُعْرَادُ وَمَنْ الْمُعْمِ الْمُومِ الْمُعَلِيمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعْرَامِ الْمُعَلِيمِ الْمُعْمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعْمِ الْمُ الْمُلْكُمُ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْتِي عَيْرُو الْمُومِ الْمُولِعُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْرَافِهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَافِهُ الْمُلِ

مُوَافَقَة مَعَهُ ﴿ أَضَلَّهُ اللَّهُ ﴾ أَيْ عَنْ طَرِيق الْهُدَى وَأَوْفَعَهُ في سَبِيلِ الرَّدَى ﴿ وَهُوَ ﴾ أَيْ الْقُرْآنُ ﴿ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ﴾ أَيْ الْحُكْمُ الْقَوِيُّ ﴿ وَهُوَ الذِّكْرُ ﴾ أَيْ مَا يُذْكَرُ بِهِ الْحَقُّ تَعَالَى، أَوْ مَا يَتَذَكَّرُ بِهِ الْخَلْقُ، أَيْ يَتَّعظُ، ( الْحَكيمُ ) أَيْ ذُو الْحَكْمَة ( هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ) أَيْ لَا تَميلُ عَنْ الْحَقُّ ( بِهِ ) أَيْ بِاتَّبَاعِهِ ( الْأَهْوَاءُ ) أَيْ الْهَوَى إِذَا وَافَنَى هَذَا الْهُدَى حُفظَ مِنْ الرَّدَى، وَقيلَ : مَعْنَاهُ لَا يَصِيرُ بِهِ مُبْتَدِعًا وَضَالًا، يَعْنِي لَا يَمِيلُ بَسَبَبِهِ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ وَالْآرَاءِ . وَقَالَ الطَّيبِيُّ : أَيْ لَـــا يَقْدِرُ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ عَلَى تَبْدِيلُهِ وَتَغْيِيرُهُ وَإِمَالَتِهَ، وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى وُقُوعٍ تَحْرِيسُفِ الْغَسَالِينَ وَالْتِحَالِ الْمُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلِ الْحَاهِلِينَ، فَالْبَاءُ للتَّعَدِّيَّة، وَقِيلَ الرُّوَايَةُ مِنْ الْإِزَاغَة بِمَعْنَى الْإِمَّالَـــةِ وَالْبَاءُ لِتَأْكِيدِ التَّعْدِيَةِ، أَيْ لَا تُمِيلُهُ الْأَهْوَاءُ الْمُضِلَّةُ عَنْ نَهْجِ الْاسْتِقَامَةِ إِلَى الاعْوِجَاجِ وَعَسدَمٍ الْإِقَامَةِ، كَفَعْلِ الْيَهُودِ بِالتَّوْرَاةِ حِينَ حَرَّفُوا الْكَلَّمَ عَنْ مَوَاضَعَه لَأَنَّهُ تَعَالَى تَكَفَّلَ بِحَفْظه، قَالَ تَعَالَى ۚ : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَوَّأَلْنَا الذَّكُرَّ وَإِنَّا لَهُ لَحَافظُونَ ﴾ ﴿وَلَا تَلْتَبَسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ﴾ أَيَّ لَا تَتَعَــسَّرُ عَلَيْهِ ٱلْسِنَةُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلَوْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ الْعَرَبِ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرَّنَاهُ بِلسَّانِك ﴾ ﴿وَلَقَدْ يَسَّرُنَا الْقُرْآنَ لِلذَّكْرِ ﴾ (وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ) أَيْ لَا يَصِلُونَ إِلَى الْإِحَاطَةِ بِكُنْهِهِ حَتَّى يَقِفُوا عَنْ طَلَّبِهِ وُقُوفَ مَنْ يَشْبَعُ مِنْ مَطْعُوم بَلْ كُلِّمَا اطْلَعُوا عَلَى شَيْء مِنْ حَقَّائِقه اشْتَاقُوا إِلَىسِي آخَرَ أَكْثَرُ مِنْ الْأَوُّل، وَهَكَذَا فَلَا شَبَعَ وَلَا سَآمَةَ ﴿ وَلَا يَخْلُقُ ﴾ منْ خَلُقُ الثُّسوبُ إِذَا بَلْسِيَّ، وَكَذَلَكَ أَخْلُقَ ﴿ عَنْ كَثْرَةَ الرَّدِّ ﴾، أَيْ لَا تَزُولُ لَذَّةُ فَرَاءَتِه وَطَرَاوَةُ تِلَاوَتِه، وَاسْتَمَاعُ أَذْكَارِه وَأَخْبَارِهِ مِنْ كَثْرَةَ تَكْرَارِهِ .( وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ ) أَيْ لَا تَنْتَهِي غُرَائِبُهُ الَّتِي يُتَعَجَّبُ مِنْهَـــا ( هُوَ الَّذَي لَمْ تَنْتُهَ الْحِنُّ ﴾ أَيْ لَمْ يَقَفُوا وَلَمْ يَلْبَثُوا ﴿ إِذْ سَمِعَتْهُ ﴾ أَيْ الْقُرْآنَ ﴿ حَتَّى قَالُوا ﴾ أيْ لَمْ يَتُوَقَّفُوا وَلَمْ يَمْكُنُوا وَقْتَ سَمَاعِهِمْ لَهُ عَنَّهُ بَلْ أَقْبَلُوا عَلَيْهِ لَمَّا بَهَرَهُمْ مِنْ شَأْنِهِ، فَبَادَرُوا إِلَى الْإِيمَانَ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَاهَةِ لِحُصُولِ الْعِلْمِ الضَّرُورِيُّ، وَبَالَغُوا فِي مَدْحه حَتَّى قَالُوا ﴿ إِنَّا سَمَعْنَا قُرْاَنًا عَجَبًا ﴾ أَيْ شَأَنُهُ مَنْ حَيْثِيَّةً جَزَالَةِ الْمَبْنَى، وَغَزَارَةِ الْمَغْنَى ﴿ يَهْدِي إِلَى الرُّشُد ﴾ أَيْ يَدُلُ عَلَى سَبِيلِ الصَّوَابِ أَوْ يَهْدِي اللَّهُ بِهِ النَّاسَ إِلَى طَرِيقِ الْحَقِّ ﴿ فَآمَنَّا بِهِ ﴾ أي بألَّهُ من عند الله وَيَلْزَمُ مِنْهُ الْإِيمَانُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﴿ مَنْ قَالَ بِهِ ﴾ مَنْ أَخْبَرَ بِهِ ﴿ صَدَقَ ﴾ أَيْ فِي خَبَرِهِ، أَوْ مَّنْ قَالَ قَوْلًا مُلْتَبِسًا بَهِ، بِأَنْ يَكُونَ عَلَى قَوَاعِدِهِ، وَوَفْقَ قَوَانِينِهِ وَضَوَابِطِهِ صَدَقَ ﴿ وَمَنْ عَمِلَ

وإنه لمعجزة أبدية مستمرة على ممر الزمان وقد تكفل الله بنفسه ان يحفظ هذا القرآن من التحريف والتغيير وهو أحد اثنين تركهما لنا رسول الله الله الله الله على الله الله وأوجب الله ورسوله على المسلمين بتمسكه والعمل بمضامينه ولا شك ان التمسك والعمل يتوقف على فهم معانيه وقد اخبر رسول الله ﷺ بأنه سيأتي على الناس زمان يكون فيه ذهاب العلم فلا يعرفون معاني القرآن ولا يفهمونها وان قرءوه وأقرءوه فيقرءون القرآن ولا يبلغ حناجرهم وقد تحقق هذا المظهر في زماننا الحاضر من غير نكير فإن كثيرا ممن قرأ هذا القرآن وحفظه هو الجاهلون الذين لا يعرفون من الدين الا أماني وان هم الا يظنون ولا يكون لهم علم باللغة العربية التي هي الوسيلة الفريدة لفهم معاني القرآن بل وكثير ممن يشتغل بحفظ هذا القرآن هم النساء الجاهلات وكيف يعمل الإنسان بهذا القرآن وهو لا يفهم معانيه ؟ وكيف يزداد إيمانه اذا تليت عليه أياته وهو لا يعقل مراده ؟ . فعند ذلك يرفع القرآن الى السماء ويشكو الى ربه قال رسول الله ه في ذلك: « يأتي على الناس زمان يرسُل إلى القرآن ويرفع من الأرض وفي رواية يسرى على القرآن في ليلة فينسخ من القلوب

به) أيْ بِمَا دَلُّ عَلَيْهِ ( أَجِرَ ) أَيْ أَثِبَ فِي عَمَلِهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَثَوَابًا حَسِمًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحُثُ اللَّا عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَمَحَاسِنِ الْآذَابِ ( وَمَنْ حَكَمَ بِهِ ) أَيْ بَيْنَ النَّاسِ (عَدَلُ) إِنَّا عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَمَحَاسِنِ الْآذَابِ ( وَمَنْ حَكَمَ بِهِ ) أَيْ بَيْنَ النَّاسِ (عَدَلُ) أَنْ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَمَحْاسِنِ الْآذَابِ ( وَمَنْ حَكَمَ بِهِ ) أَيْ وَمَا النَّاسِ (عَدَلُ) أَيْ فَي حُكْمِهِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْحَقِّ ( وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى اللَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْحَقِّ ( وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَكُونُ اللَّهُ مَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى الْقُرْآنِ وَفَقَى لِلْهِدَايَةِ، وَرُويَ مَعْرُوفًا كَانَّ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللْولِيَقُولُ اللللْمُ اللللْولُولُ الللْولُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْ

والمصاحف له دوي حول العرش كدوي النحل يقول: أتلى ولا يعمل بي». (الدر المنثور؛ حـــ: ٥ /صـــ: ٣٣٥).

وقال في رواية أحرى: « لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث جاء له دوي حول العرش كدوي النحل فيقول الله عز وجل : مالك فيقول منك خرجت وإليك أعود أتلى ولا يعمل بي » (روح المعاني حزء ١٥ – صفحة ١٦٥).

# وجوب اتباع العلماء الفقهاء في نصوص كتبهم المذهبية من غير تعصب في مذهب واحد

قد بين رسول الله الله العلماء ثقات عدول وأوضح ذلك بقوله الله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فأخبر عليه السلام أن حملة العلم في كل أوان هم عدول أهل ذلك القرن والزمان وصيانته وعدالة ناقليه وأن الله تعالى يهيئ لهذا العلمي الشريع في كل عصر خلفاء رسوله من العدول يحملونها وهم الحافظون لكتاب الله القائمون بشرع رسول الله عليه صلوات الله وهم الموضحون لحكم الله والناصرون لدينه والمأمور بلزوم جماعتهم وترك مفارقتهم ومنازعتهم فمن عصاهم فقد عصى الله ومن أطاعهم فقد أطاع مفارقتهم وراث رسل الله عليهم الصلاة والسلام فمخالفهم مارق من دائرة السنة والجماعة فقال رسول الله البخاري: هم العلماء والعلماء أيضا عليهم المخاري: هم العلماء والعلماء أيضا

هم المسمون في كتاب الله بأولي الأمر المأمور بطاعتهم في السر والجهر. قال الله تعالى: ﴿ يَآلِيها الله ين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ قال أعيان المفسرين وأولوا الأمر، هم العلماء والفقهاء فيحب على الناس أن يقلدوهم في أدياكم ويتبعوهم في شرائعهم فيهتدون بحداهم ويعملون بفتواهم وأن يتيقنوا أن الحق مع الطائفة الذين كانوا على خطة السلف الصالح فإلهم السواد الأعظم وهم الموافقون علماء الحرمين الشريفين وعلماء الأزهر التبريف الذين هم قدوة رهط أهل الحق وفيهم علماء لا يمكن استقصاء جميعهم مع انتشارهم في الأقطار والآفاق كما لا يمكن إحصاء نجوم السماء. وقد قال رسول الله هي «إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شد شد إلى النار» [رواه الترمذي]، زاد ابن ماحه: «وإذا وقع الاختلاف فعليك بالسواد الأعظم مع الحق وأهله»، وفي الجامع الصغير: «إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة».

وأكثرهم أهل المذاهب الأربعة، فكان الإمام البخاري شافعيا أخذ عن الحميدي والزعفراني والكرابيسي وكذلك ابن خزيمة والنسائيي وكان الإمام الجنيد ثوريًا والشبلي مالكيّا والمحاسبي شافعيّا والجريري حنفيّا والجيلاني حنبليّا والشاذلي مالكيّا. فالتقيّد بمذهب معيّن أجمع للحقيقة وأقرب للتبصر وأدعى للتحقيق وأسهل تناولا وعلى هذا درج الأسلاف الصالحون والشيوخ الماضون رضوان الله عليهم أجمعين.

40

فعلى المسلمين أن يعتصموا بحبل الله جميعا وأن لا يتفرقوا وأن يتبعوا الكتاب والسنة وما كان عليه علماء الأمة كالإمام أبي حنيفة ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهم الذين قد انعقد الإجماع على امتناع الخروج عن مذاهبهم وأن يعرضوا عما أحدث من الجمعيّات والمذاهب الحديثة المحالفة لما كان عليه الأسلاف الصالحون. فقد قال رسول الله على مع الجماعة التي على طريقة الأسلاف الصالحين. فقد قال رسول الله على «وأنا آمركم بخمس أمري الله بهن ؛ السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن والجماعة، فإن عن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه»، وقال عمر بن الخطاب على عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة.

قال الشيخ العلامة محمد هاشم أشعري مؤسس نهضة العلماء رحمه الله تعالى في رسالته عن أهل السنة والجماعة وعن أشراط الساعة وهي من تآليفه القديمة قبل أن يؤسس تلك الجمعيّة الشهيرة الكبيرة:

يجب عند جمهور العلماء المحققين على كل من ليس له أهلية الاجتهاد المطلق وإن كان قد حصل بعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد تقليد قول المحتهدين والأخذ بفتواهم ليخرج عن عهدة التكليف بتقليد أيّهم شاء لقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فأوجب السؤال على من لم يعلم وذلك تقليد لعالم وهو عام لكل المخاطبين ويجب أن يكون

عاما في السؤال عن كل ما لا يعلم للإجماع على أن العامة لم تزل في زمان الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المحتهدين ويتبعولهم في الأحكام الشرعيّة والعلماء فإلهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل ولا ينهوهم عن ذلك من غير نكير فكان إجماعا على اتباع العامي للمجتهد ولأن فهم العامي من الكتاب والسنة ساقط عن حيز الاعتبار إن لم يوافق أفهام علماء أهل الحق الأكابر الأحيار فإن كل مبتدع وضال يفهم أحكامه الباطلة من الكتاب والسنة ويأخذ منهما والحال أنه لا يغين من الحق شيئا. ولا يجب على العامي التزام مذهب في كل حادثة ولو التزم مذهبا معينا كمذهب الشافعي رحمه الله تغالى لا يجب عليه الاستمرار بل يجوز له الانتقال إلى مذهب غيره والعامي الذي لم يكن له نوع نظر واستدلال ولم يقرأ كتابا في فروع المذهب إذا قال: أنا شافعيٌّ لم يعتبر هذا كذلك بمجرد القول وقيل: إذا التزم العامي مذهبا معينا يلزمه الاستمرار عليه لأنه اعتقد أن المذهب الذي انتسب إليه هو الحق فعليه الوفاء بموجب اعتقاده. وللمقلد تقليد غير إمامه في حادثة فله أن يقلد إماما في صلاة الظهر مثلا ويقلد إماما آخر في صلاة العصر والتقليد بعد العمل جائز. ولو صلَّى شافعيّ ظن صحة صلاته على مذهبه ثم تبين بطلاها في مذهبه وصحتها على مذهب غيره فله تقليده ويكتفي بتلك الصلاة. انتهي.

قال الشيخ محمد حامد في كتابه [لزوم اتباع مذاهب الأثمة]: يطيب لبعض الناس أن يشغابوا على المذاهب المتبعة، التي استنفذ أصحابها وسعهم في استنباط الأحكام من منابعها الأصلية وفي تركيز القواعد الشرعية العامة، التي تنبني عليها جزئيات الأحكام، وفرعيات التكاليف، وبذا عظمت النعمة الإلهية علينا بكثرة الثورة العلمية، ووفرة المعرفة الدينية، فأصبح صرح التشريع الإسلامي مشيد البناء، شامخا إلى العلاء، بعيدا عن الفوضى التي شاعت في الأمم قبلنا، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون (١).

لكن هذا الفريق من الناس يعمدون إلى زعزعة الثقة بها، ويدعون إلى احتهاد حديد مماثل، ولو لم يكن لاستيفاء شروطه بإطلاقها مكان في الوجود الآن، ليزعم القاصرون في عقولهم وفي علومهم ألهم أهله وحملة لوائه، وأن لهم أن يجتهدوا كما اجتهد الأولون، مستدركين على مذاهبهم أمورا هم مقصرون بزعمهم فيها، وهم من أجل هذا يعمدون إلى نشر كلمات مخلصة ألقاها الأئمة رحمهم الله تعالى إبراء لذمهم، وتخفيفا للعبء الديني عن كواهلهم، وإقصاء لجرائر السوء أن تنسحب بعدهم بسببهم، لكنهم ألقوها إلى الكاملين في مداركهم وعلومهم، ليحسنوا التصرف لكنهم ألقوها إلى الكاملين في مداركهم وعلومهم، ليحسنوا التصرف العلمي بحا، فيقوموا العوج في بعض الشؤن ما استطاعوا بفرض وجوده وتقدير حصوله، وذا كقول كل منهم رحمه الله تعالى : (إذا صح الحديث فهو مذهبي) ونحو هذا مما سترى توليته وجهته الحسنة السليمة، إن شاء فهو مذهبي) ونحو هذا مما سترى توليته وجهته الحسنة السليمة، إن شاء

بيد أن بعض الرقعاء طلبوا له وزمروا، وقاموا ينعقون في الأوساط الساذحة بوحوب إعسادة النظر في مقررات الأئمة، متمثلين بكلام هو في

١). سورة الروم : ٣٢

ذاته حق لكنهم أرادوا به باطلا.

والذين علينا علمه والعمل به هو ما قرره فقهاءنا رحمهم الله تعالى من الاجتهاد المطلق في الأحكام ممنوع بعد أن مضت أربعمائة سنة من هجرة سيدنا ومولانا محمد رسول الله في. هذا ليس حجرا على فضل الله تعالى، أن يمنح ناسا من متأخري هذه الأمة مثل ما منح ناسا من متقدميها، كلا فإنه لا حجر على فضل ربنا سبحانه، ولكن لئلا يدعي الاجتهاد من ليس من أهله، فنقع في فوضى دينية واسعة، كالتي وقعت فيها الأمم من قبلنا. من أجل ذلك رأى العلماء الأتقياء اقفال هذا الباب إشفاقا على هذه الامة أن تقع في الحبط والخلط، باتباعها أدعياء الاجتهاد الذين ليست لهم مؤهلات المجتهدين، لا علما ولا ورعا ولا نورا ربانيا وتوفيقا إليها، وفتحا رحمانيا، كالذي فتحه الله على سابقينا، الذين كانوا مع هذا كله على قرب من زمن النبوة، والإسلام غض طري، لهم يعمل فيه الزمن عمله تكديرا لمهائه، وتغيرا لروائه.

ألا فليعلم الناس عموما والرقعاء منهم خصوصا أن المجتهد المطلق، من شرطه أن في العلم بالعربية كالعرب أنفسهم، قبل أن تدخلها العجمة لغته ليفهم النصوص الدينية من كتاب وسنة فهما صحيحا غير مشوب بالكدورة وعلى هذا ينبغي أن يصل إلى مستوى في فهم أساليب البيان العربي يفرق به بين الصريح والظاهر والمجمل والحقيقة والجحاز والعام والحاص والمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والنص ... إلى.

ومن شرطه أن يكون عارفا بالكتاب القرآن الكريم معرفة تامة إذ هو أصل الأول في التشريع والبحر الزاخر في العلم. ومن شرطه أن يكون ملما عمري السنة الشريفة، وهي أقوال النبي الله وأفعاله وتقريراته لمن يفعل في حضوره شيئا فإن سكوته عليه علامة الجواز، إذ لوكان حراما لنهى عنه من إنه المحصوم عن العصيان ومنه الكتمان.

هذا الإلمام بالسنة الشريفة التي تتعلق بها الأحكام التشريعية، بوجه عام سليم بحيث يفرق بين صحيحها وضعيفها ليس متيسرا لكل أحد.

ومن شرط المحتهد أن يكون عارفا كل المعرفة بالناسخ والمنسوخ من الأحكام، لأن لا يعتمد المنسوخ دون الناسخ الذي استقر عليه العمل لأنه متأخر في الورود عن المنسوخ، والعبرة للمتأخر ورودا سنة كان أو كتابا.

ومن شرطه معرفة مواقع الإجماع لكيلا يخرج عنه فيكون متبعا غير سبيل المؤمنين. قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَشَاقَقَ الرسول مِنْ بَعْدُ مَا تَبِينَ لَهُ الْهُدَى وَيَتْبِعُ غَيْرُ سَبِيلُ المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾(١).

ومن شرطه أيضا معرفة القواعد الأصولية للكتاب الكريم والسنة الشريفة التي اصطلح عليها العلماء والفقهاء الأصوليون وما لم يعرفها المعرفة التامة كان قاصرا ولا يجدر به القعود في مقعد الاجتهاد المطلق وتسنم ذروته الرفيعة.

١). سورة النساء: ١١٥

وأن يكون في هذا معروفا بتلقي العلم عن أهله ومشهودا له بالتحقيق الدقيق، وغير مطعون عليه في علم أو عمل أو اعتقاد، بل يكون عدلا فاضلا كاملا قادرا على الغوص في لجج العلم وأعماقه ومكامن الحجج، وله من قوة المعرف بعلل الأحكام والاستنباط منها النصيب الأوفى والحظ الوفر ليقدر على قياس ما لا نص فيه على ما فيه نص، قياسا صحيحا غير منخدش.

الأمة الإسلامية على وفرة عددها، لم ينبغ منها نبوغ الاجتهاد إلا عدد قليل لصعوبة ارتقاء درجه، وبلوغ الغاية فيه، فلنعرف لأنفسنا ضعفها ولنسر وراء الاثمة، فذا أسلم وأعلم وأحكم.

ولا يدعي الاحتهاد المطلق في زمننا إلا ناقص العقل قليل العلم رقيق الدين. وقد رأينا بعض الحمقى الذين زعموا الاحتهاد لأنفسهم يطلعون علينا بالغرائب من الاستنباطات التي تستحق قبولا من عابد عاقل فضلا عن عالم عامل، ورح الله امرأ عرف حده فوقف عنده.

نعم، قد تعرض البعض الحوادث في زماننا هذا مما لم يعهده الناس من قبل فيتشوقون إلى معرفة أحكامها. والمخلص من الحيرة هو النظر في فروع الفقه وقواعده الكلية فإنه كفيل بتعريفنا بحكم الجديد من الحوادث، فلقد توسع أقدمونا من الفقهاء في تقدير الحوادث واستنباط أحكام لها فكتبوا كثيرا وكثيرا جدا حتى صار ما كتبوه بحور زاحرة، يغوص الغواصون إلى قعورها ويستخرجون منها دررا صافية جديرة بالإعجاب.

على أنه لا مانع من الاجتهاد للتعرف غلى أحكام حزئية فردية طارئة، ولكن لا يتقنه إلا أفراد معدودون لا الآن تتمخض عنهم بلاد الإسلامي وأقطاره، وليس هو لكل من يرى نفسه عالما، أو يزعمه البسطاء من الناس عالما. وإنما أجزنا هذا لأن الإسلام كامل بذاته، وما من حادثة تقع تحت أديم السماء إلا وله حكم فيها، وقد قال الله تعالى: ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )(١).

فلن يقف شرع الله الكامل جامدا أمام الحوادث لا يبدي حراكا، وقد نفى الله سبحانه وتعالى النقص عنه.

فنحن ملتزمون مذاهبنا فيما عدا الحوادث الفاذة ولسنا مجتهدين، حتى نفي من الأحاديث الشريفة ابتداء، فإن أنظار الأئمة أبعد وأعمق من أنظارنا القاصرة، قد أسرجوا لنا الفقه وألجموه فما علينا أن نتبع إلا ما أقروه، كما لو أفتونا به وهم أحياء، لا سيما والأحاديث الشريفة، فيها صحيح الثبوت وفيها حسنه وفيها ضعيفه ومنها المنسوخ حكمه ومنه الموضوع المصنوع الذي لا أصل له فاقتحام لجة الاجتهاد مهلكة على الضعفاء.

ودعينا من طيشك المعهود ثابت في الوقوف عند الحدود خل عند الأوهام يا أم عمـــرو كتب الله كـــل خـــير وبـــر

١). سورة المآئدة : ٣

ثم إن فتح باب الاجتهاد في هذا الزمن مؤذن بتعدد المحتهدين الأدعياء تعددا لا يحيط به حصر، إذ كل من آنس في نفسه – بزعمه – القدرة على الاجتهاد دعا إلى تقليده واتباعه، وهنا الكارثة الكبرى والمصيبة العظمى وتشتت الشمل وتفرق الجمع وتمزيق الوحدة، وكل ذا يستتبع من المصائب والبلايا ما يحرس كل عاقل على اجتناب الاخذ بأي سبب موصل إليه.

اللهم الهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا وأوقفنا عند حدود الأدب واصرف عنا الغرور واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا كريم آمين.

هذه سنة المخلصين من العلماء والفقهاء فهي مكرمة أكرمهم الله كما. وإذا نظرنا إلى أن المجتهد ذو أطوار في اجتهاذ وأنه قد تبين له اليوم من الدليل ما لم يتبين بالأمس، ازددنا يقينا بأن هذه الخطة وهي محض الرشاد وأنما واجبة الاتباع، لكن ما رجع عنه الأئمة مما كانوا قد اعتمدوه معروف لدى أصحابهم والأمناء من أرباب النقل عنهم عنهم، وكله مبسوط في كتب الفقه أي ما بسط، فلم يبق مجال بعد إلى الشغب على مذاهب بإلقاء الكوك فيها ونشر الريب لدى العامة البسطاء، فإنه يلقيهم في متاهات فكرية لاحدود لها فيخبطون في دينهم خط عشواء، يتلمسون معالم الطريق فلا يجدونها. ومن الحسن جدا أن نذكر همنا شيخنا الإمام الكوثري طيب فلا يجدونها. ومن الحسن جدا أن نذكر همنا شيخنا الإمام الكوثري طيب قنطرة اللادينية، أي فهي تدفع إليها وتلقي غير المتمذهب في أحضائها قنطرة اللادينية، أي فهي تدفع إليها وتلقي غير المتمذهب في أحضائها

فيمرق آخر الأمر من دينه فيخسر الخسران المبين، (وعلى نفسها جنت براقش) فليحذر الموفق هذا المحلات فإنه وخيم العاقبة سيئ المغبة.

وسبب ذلك الضلال كله تشكيك مشكك فج الفكر. ناقص العلم قليل العقل وأهل مكة أدرى بشعابها وأهل الفقه أدرى بمذهب أئمتهم ما تقرر منها وما وقع الرجوع عنه، فليتق الله هؤلاء المشاغبون الذين يجادلون بغير روية وليبقوا على انفسهم لأن لا يظهر عوارهم أمام المحققين أساطين العلم وأعلام اليقين.

فالذي أرجوه من المسلمين أن يلزموا الحق باتباع المذاهب الفقهية التي كتب الله لها البقاء، فذلك خير لهم من أن يميلوا إلى أدعياء الاجتهاد، الذين لم يكتملوا عقولا ولا علوما، ونسأل الله لنا ولهم الرشاد فإلهم إخوتنا في الدين وزملائنا في اليقين اللهم اهدنا واهدهم إلى الحق كلنا أجمعين. آمين.

وينبغي أن يعلم أن تقليد بحتهد بخصوصه في الأعمال الفرعية واجب على القاصر عن مرتبة الاجتهاد المطلق، وهذا هو مذهب الأصوليين وجمهور الفقهاء والمحدثين. كذا في شرح الباجوري لجوهرة التوحيد، ودليلهم قوله تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (١) فقد أوجب السؤال على القاصر والأخذ بقول العالم المسؤول، وذا تقليد له من حيث وجوب أخذه بقوله. والحمد لله رب العالمين. اه...

١). سورة النحل : ٤٣

قال شيخي وشيخ أولادي السيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه «مفهوم التطوّر والتجديد»:

وشريعتنا - بحمد الله - تساير كل عصر وتصلح لكل جيل وتدور مع واقع الحياة. وفي أصولها التشريعية القوة الكاملة التي تمدنا بتشريعات حية نامية متطورة تكفل للناس في مختلف بيئاتهم وتصورهم العدالة والاطمئنان والحياة الكريمة الطيبة.

وقد استطاعت الشريعة أن تقدم الدليل على صلاحيتها وقدرتها عندما أتيح لها أن تطبق في دنيا الواقع، فكانت فترة تطبيقها فترة فاضلة توفرت فيها العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وارتفعت فيها المثل العليا منارة تضيئ لأجيال الإنسانية المقبلة سلم الخير والمحد، لقد نعم الناس بالحياة السعيدة وتفرغوا لحمل رسالة تحرير العالم كله من أغلال الظلم وكابوس الجعل وظلمات الضلال.

وإن واقع الأمم الأخرى التي تعمل بأنظمة مغايرة لهذا الدين ليشهد لهذه الشريعة بالسمو والكمال، إذ تضطر هذه الأمم أن تتنازل عن بعض ما في تشريعها ونظامها، وأن تستعير من الإسلام أمورا عديدة.

فالشريعة الإسلامية تتسع لكل ما يجدّ للناس من أقضية وتقوم بتنظيم شؤونهم والوفاء بحاجاتهم مهما تباعدت ديارهم وتباينت أجناسهم واختلفت عاداتهم وطباعهم، ولا يجحد ذلك إلا من سفه نفسه. ولكن لما كانت قضايا الناس ومسائلهم لا تقف عند حد ولا تدخل تحت حصر،

كان من الجهل وقصر النظر طلب النص الصريح من القرآن والسنة الذي ينطبق على هذه الأمور المتحددة يوما بعد يوم.

وهنا يتساءل الباحثون عن المسائل الني يمكن لهم فيها النظر والمراجعة والتغيير والتبديل والتي لا يمكن.

ويمكن أن تتضح هذه المسألة ويزول عنها أي إشكال إذا علم أن الأحكام في الشريعة الإسلامية من حلال وحرام ترجع إلى قاعدتين عظيمتين:

القاعدة الأولى: أدلة قطعية وصلت إلينا عن طريق قطعي، فهي قطعية الشبوت ويدخل تحت هذه القاعدة النصوص التي وصلت إلينا بشكل متواتر ولا تحتمل في دلالتها أكثر من معنى واحد، كالأمر بالصلاة والنهي عن الزنا.

فهي مبادئ وأحكام قطعية لا يسع الناس المؤمن أن يجحدها أو يشك فيها ولا احتمال فيها ولا خفاء ولم يقع فيها خلاف بين الفقهاء.

وهي أصول هذا الدين وأمهات الفضائل التي أجمع العالم الرشيد على حمدها واقتنع بجليل نفعها، ولذلك جعلها الله سبحانه وتعالى في عبارات حليلة واضحة ونصوص بينة لا تقبل تحريفا ولا تأويلا ولا جدلا ولا مراء وجعلها أم الكتاب التي يدور حولها كل ما جاء فيه من أحكام ويرجع إليها كل معاني عبارته ولم يعذر أحدا في الخروج عليها وحذر من التلاعب بتأويلها وتطويعها للأهواء والشهوات.

القاعدة الثانية: أدلة ظنية لم يتوفر القطع في طريق وصولها إلينا كأخبار الآحاد على اختلاف أنواعها أو لم يتوفّر القطع في دلالتها، كأن تدل على معنى مع احتمالها لمعنى آخر، وهذه يدخلها الاجتهاد والنظر ويدور المجتهد في فلك تفسيرها وبيان مدلولها فقد ولا يخرج إلى حد مخالفتها والخروج عليها بلا مبرر.

وهذه النقطة الدقيقة لا بد من ملاحظتها، فالنص قد يحتمل أكثر من معنى واحد دون أن يكون ثمة ما يقطع بصحة معنى واحد منها دون المعاني الأخرى. والطريق الذي يترجح به هذا المعنى المستفاد على المعنى الآخر المستفاد من نص واحد، هو: الاجتهاد والنظر والبحث.

كما أنه بالحبث والنظر والمراجعة يمكن ترجيح المعنى المرجوح في زمن آخر يقتضي ترجيحه لمصلحة.

وهذه المرونة والتطور والمسايرة في الشريعة قد يفهمها قوم على غير المراد ويذهب بهم الوهم إلى تصور أن الإسلام لا يردّ شيئا مما يجدّ ويحدث كائنا ما كان مهما لاح لهم بزعمهم صلاحه وترائى لهم فلاحه في غير عرض على قواعد التشريع وركائز الأحكام ودلائله ثم في عدم تدقيق أيضا لهذا الذي يحدث هل النفع فيه حقيقي وهل صلاحه متأكد؟

والذي يجب في هذا هو تصحيح التصور وتصفية النظر والغوص على الحجج والدلائل إلى الأعماق حتى لا نقع في شر من حيث نريد الخير وكم من مريد للحق لن يصيبه. نعم، أن صدر الإسلام رحب ومجاله فسيح

ولكنه ليس يلزم من هذا أن يتقبل كل حديد دون تحقيق بالقبول، حقا إن الإسلام يقبل أشياء ويرفض أشياء ففيه الحل والحرمة والوجوب والكراهة. فعلى المطالعين أن يعقلوا عن الكاتبين الإسلاميين – وفقهم الله – مرمى كلماتهم ومغزى عباراتهم من غير تسرع إلى التزام ما ليس مرادا مما قد سبق إلى الأوهام وتسوء به الأفهام.

وتحديد معنى الاجتهاد في الإسلام ليس تضييقا بل هو ضبط لقواعده وحماية له لا بد منها وتنظيم لطرقه وترتيب لأصوله وتمييز لأفراده وإخراج للمتطفلين الأدعياء من الذين يحسبهم الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ولذلك يقرر أئمة الأصول أن الاجتهاد لما كان مرتبة عظمى شرعية ودرجة كبرى علية فإنه يحتاج إلى سعة في العلم وغزارة في المادة ومعرفة تامة بأنواع الأدلة الشرعية. ومن هنا كان مدعي الاجتهاد المطلق في هذه الأعصر الأخيرة ينبغي له أن يراجع نفسه ويتبصر في دعواه فقد يرى بعد التثبت أنه حاهل بمقدار الرتبة التي يدعيها أو جاهل بمقدار نفسه وهو في كل ذلك ليس معذورا وقد يأتي رجل يملأ شدقيه فخرا بدعوى الاجتهاد ويريد الاستنباط من الكتاب والسنة العربيين وهو لا يعرف قراءة العبارة سالمة من اللحن بل ولا يعرف علم النحو أصلا الذي هو مفتاح العربية فبالله كيف يصح من أمثال هؤلاء دعوى الاستنباط كاستنباط السلف الصالحين أو أن يكونوا في عداد المجتهدين.

ولسنا ندعى غلق باب الاحتهاد بل هو مفتوح على مصراعيه إلى يوم القيامة ولكن لمن كان أهلا لذلك وتحقق بأهلية الاستنباط وعرف ما يجب إن يعرفه من ناسخ ومنسوخ وبحمع عليه، فإن فضل الله واسع والمواهب منح والله ذو الفضل العظيم. نعم، قد يهب الله تعالى لبعض عباده فتحا في القرآن وفهما في السنة النبوية يؤهله لمراجعة بعض المسائل أو البحث في بعض القضايا أو استظهار فهم حديد أو الوصول إلى معرفة بعض الحقائق أو معرفة حكم بعض النوازل والوقائع وتأصيلها إلا أن ذلك لا يسمو به في بحموعه إلى درجة الاجتهاد المطلق بل يكون باحثا أو صاحب نظر ورأي فدعوى الاجتهاد عمن ليس أهلا له كلمة حق أريد بها باطل وموضوع فتنة عن حلية الحق عاطل. وتدليس للحق وتنفير عن متابعة السنة والجماعة ومخالفة للحمهور. اه.

## خاتمة

في هذا القرن أي القرن الرابع بعد الألف قد انتهى الأمر إلى ما هو عليه الغاية والنهاية من حيث إن حياة الإنسان قد انتهت إلى أمور وشؤون مبتدعة لا تعرف أمثالهما فيما قبل، فالأمور قد تتبدل بمبتدعات خطيرة في ميادين ومراحل الأكوان الموجودة بظهور المعارف الحديثة فيما يتعلق بالتكنولوجية الحاضرة (1) فلا يتمكن لأحد من الناس الحياد وعدم الانحياز

لقد كانت للنبي في وأصحابه في مكة أعرافهم وعاداتهم التي نشؤوا عليها وتعاملوا بها : فلما ها حروا إلى المدينة المنورة استقبلت هم بعادة غير التي مارسوها، وأحوال غير التي عرفوها، سواء ما يتعلق من ذلك باللباس والمسكن والظروف الناتجة عسن الاحتكاك بالآخرين وضرورات مواجهتهم أو التعاون معهم، فأقبلوا إلى ذلك كله متعرفين ومتبصرين، ثم ركنوا إليه راضين ومتفاعلين.

وكانوا في مكة لا يعرف حلهم المخيط من الثياب، فلما استقروا في المدينة وتسامع بمم أهل المدن الأخرى واحتكوا بمم، لبسوا الثياب المخيطة والحلل اليمانية والأعجمية الفـــاخرة... وكانت ببوتمم في مكة لا تعرف الكنف، فلما صاروا إلى المدينة اتخذوها ودعـــوا إليهـــا : وكانوا لا يستعملوها الأطباق أو الأقداح الزجاجية ولا يعرفونها، وكان قدح رسول الله الله كما روي عن أنس فلله في الصحيح من خشب غليظ. ثم عرفها الصحابة واتخذوها وشربوا فيها وكان ﷺ لا يتختم طوال المدة التي قضاها في مكة ومعظم حياته التي أمضاها في المدينة المنورة، ثم لما قيل له إن الملوك لا يقرؤون كتابا إلا مختومًا، اتخذ ختمًا من فضة نقشه ثلاثــــة أسطر : محمد رسول الله وصار يختم به الكتب وبقي الله سبع أو فماني سنوات يخطب الجمعة في مسجده الشريف مستمدا إلى جذع، ثم جائته إمرأة من الأنصار فيما رواه البخاري عن جابر فقالت له : يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا ؟ قال : إن شتت فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي ﷺ على المنبر الذي صنع لــــه .. و لم أصحابه إلى تعلم الكتابة والقراءة، واتخذت لذلك مدرسة دار مخرمة بن نوفل ووظف رسول الله فلله للهمة تعليم الكتابة ونشرها بين أصحابه النساء والمشركين، كما هو معروف .. وبني رسول الله على مسجده باللبن، وسقفه بجريد النحل وترك أرضه متربة، فما جائت خلافـــــة عثمان حتى كان مسجده هذا مشيدا بالحجارة والجص .. وكانت أزقة المدينة ضيقة وبيوتما منخفضة، فلما كانت خلافة عمر واتسعت الفتوحات ودخلت العراق في حظيرة الدولـــة الإسلامية، أخذ يخطط عمر لبناء الكوفة، ويحدد مقاييس جديدة لعرض الشوارع الرئيسسية

عن المساهمة في سير هذه الأمواج الهائلة التي كادت أفكار الناس قد اشتبكت في شبكاتها المتسعة الأطراف فقليل جدا من أهل هذا القرن من له اهتمام بما يتعلق بالدين وبالدفاع عن مقدسات التعاليم الاسلامية الحقة فحقا أن هذه الطائفة من الغرباء الذين في حقهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « فَطُوْبي للْغُرَبَاء »(١) حقا أنه لقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه : « لا تَزالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتي ظَاهرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلَكَ »(١).

إن القرآن إمام وإنه واعظ فكما أن هناك واعظا صامتا وهو الموت فإن القرآن واعظ ناطق بمعنى أن مستقره فى قلوب العلماء النابضة بذكر الله الذين هم ورثة الأنبياء، فقد انقرض أكابر العلماء فى هذا القرن و لم تزل الظروف الحالية تبرهن على وجوب الالتحاق والانتساب على ناشئي هذا العصر إلى العلماء وكتبهم ومناهجهم، فكلما ازدادت الأيام والأعوام ازدادت القلة والغرابة على من فى هذه المثابة.

والأزقة القرعية ومدى ارتفاع البناء، تتناسب والأوضاع الحديثة، وتتفق مع التطور العمراني الجديد في تلك الأصقاع المتحضرة النائية ..

۱). (صحيح مسلم؛ حـ: ١/صـ: ٣٥٠)، (سنن الترمذي؛ جـ:٩/صـ: ٢١٨)، (سنن ابسن ماجه؛ جـ:١١/صـ: ٤٨٥)، (مسند أحمد؛ جـ:٨/صـ: ١٣١).

٢). (صحيح مسلم؛ حـ. ٢٥٤٤؛ جـ.: ١٠ /صـ: ٣٦)، (وسنن الترمذي؛ حـ.. ٢١٥٥؛
جــ: ٨/صــ؛ ١٧٢)، (وسنن ابن ماجه؛ حـ. ١٠؛ جــ: ١/صــ: ١١)، (مسند أحمــد؛
حـ. ١٤١٩٣؛ حـ.: ٢٩/صــ: ٢٤٢).

إن من أراد الثبات على تعاليم الدين في مثل هذا العصر فلابد وأن يكون لديه مدارك ومعارف لم تكن معهودة في الأيام السالفة فمثلا حال المسافر في الطائرة كيف يكون عليه في صلواته؟ الى اين يتوجه ؟ وكيف تكون طهارته فهل يصلى الى حيث يتوجه على حد قوله تبارك وتعالى: (فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتُمَّ وَجُهُ الله ) (١) وهل هو يتيمم كما كان بعض المذاهب أو هل يصلى لحرمة الوقت؟

وفى الطواف عند البيت مثلا لم يتمكن لأحد منهم أن يحترز من ملامسة أقدام الرجال والنساء من شدة التزاحم بينهم وبينهن مع أن ذلك عند مذهب الإمام الشافعي من مبطلات الطهارة التي هي من شروط الطواف.

ومن واحبات الحج المبيت بمنى: وبسبب كثرة الحجاج في هذا العصر لايتمكن لجميع الحجاج الوقوف فيه فكيف يكون حكم من يبيت بغير أرض منى ؟ إلى غير ذلك من المسائل الحادثة التي حدثت في الوقت الحاضر مع أنه ورد في الحديث إذا ظهرت البدع وسكت العالم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن القرآن لايتغير ولايأتيه التغيير أبدا وإن العمل به على ما يقتضيه حكمه هو معنى الامتثال بامر الله والانزجار عما نهاه إلا أنه قد ظهر علينا كثير من الشرائع القرآنية لايتأتي العمل بمقتضاه لأنه قد المحى وجود ذلك في هذه الدنيا كعتق الرقبة على القاتل العامد وغيره أو بسبب تغير هذه الأمور المسببة عن أسبابها في علة الحكم كتعليق قدر

١). سورة البقرة : ١١٥

الواحب في أنصبة الأموال الزكوية بين العشر ونصف العشر في الزراعة على السقي بماء السماء و بما هو أمثال الدواليب، وفي هذه الأيام - كما هو معروف - أن مؤنة الزراعة إنما ظهرت في التفاوت بين القلة والكثرة فيما يتعلق بتخصيب الأرض، فالأراضي أصبحت لاتصلح للزراعة إلا بالمواد المصنوعة بالوسائل الحديثة الكيماوية (الإسمنت) التي تحتاج إلى مؤنة كثيرة وهذا بخلاف الأراضي في الأزمنة السابقة التي يمكن تخصيبها بالسراجين وفضولات الحيوانات.

صحيح أن وجوب العمل بمقتضى الأحكام القرآنية التي لم نستطع إنجازها لا يجوز تبديله أو تغييره إلا أن الواجب علينا العمل تجاهه بما أمكن. فمثلا فيما نبت في الأرض على من يتمذهب بمذهب الإمام الشافعي إنما تجب الزكاة منه فيما يقتات به ولا تجب في مثل الخضروات خلاف ما كان عليه بعض المذاهب الأخر مع أن كثيرا من الخضروات والفواكه في هذا العصر أعظم إيرادا في الاقتصاد من الأقوات أو مساوية لها.

قال الله تعالى : ﴿ يَاۤ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيَّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمَــمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ اْلأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا أَلَخْبِيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ

١). قد سبق تخريجه.

## بِآخِذَيْهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴾(١).

ففي (تفسير ابن كثير؛ حـــ:١/صــ: ٤٢٨): يعني الذهب والفضة ومن الثمار والزروع التي أنبتت لهم الأرض.

وفي (الطبري؛ جـــ:٣/صــ:٨٠): قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم أي زكّوا وتصدّقوا يقول يعني بذلك جل ثناءه زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم إما بتحارة وإما بصناعة من الذهب والفضة ثم قال أنفقوا أيضا مما أخرجنا لكم من الأرض فتصدقوا وزكوا من النحل والكرم والحنطة والشعير ومما وجبت فيه الصدقة من نبات الأرض.

وفي (التفسير الكبير؛ جــ:٧/صــ:٥٠٤) ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل مال يكتسبه الإنسان، ثم قال ويدل على وجوب الزكاة في كل ما تنبته الارض.

هذه الآية القرآنية اختلف في تفسيرها المفسرون، وباختلاف ذلك اختلفت المذاهب الأربعة – فهل بكل ذلك من الاختلاف بين العلماء المجتهدين وتغير أوضاع هذا العصر ينبغي على من هو القدوة لهذه الأمة أن يختار من الأقوال ما هو أصلح لهذه الأمة في العمل بمقتضى هذه الآية القرآنية على ما هو الأصلح والأقرب إلى تطبيق إحياء روح مجرى القواعد الشرعية مثل إيجاب زكاة الأوراق النقدية ؟.

٢). سورة البقرة : ٢٦٧

وعلى مثل هذه الأوجه الفقهية في الزكاة أمر الجزية والفيئة والغنيمة والحراج وغيرها فقد لا يُوجد كل ذلك في البلاد الإسلامية. وماذا قلتم لمؤلاء السادة العلوية الذين حرم عليهم الأموال الزكوية بعد ما اتعلمت حظوظهم من نحو الفيئ والغنيمة، ألا تحل لهم الأموال الزكوية ؟.

ففي (الميزان الكبرى؛ حــ:٢ /صــ:١٧ : وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله تعالى يقول : تحريم الصدقة على بني هاشم ويني المطلب تحريم تعظيم وتشريف وتتريه لهم عن أخذ أوساخ الناس لا إثم عليهم لو أخذوها. اهـــ.<sup>(١)</sup>

١). هذه نماذج فليلة من مظاهر التطور المختلفة والمتنوعةفي يجال الفتاوي التي سرت في حيساة السلف الصالح رضوان الله عليهم، بل تجلى أكثر هذه المظاهر خلال القرن الأول من القرون الصحابة من يمنع أحدا من تشييد بناء على أي أرض من أراضي مني بامتلاك أو استعجار، فلما كان عهد عمر بن عبد العزيز وكثر الحجيج، أرسل بكتاب إلى مكة ينهي فيـــه عـــن تشييد المباني بمني توفيرا لراحة الحجيج.

ولم نسمع أن في الصحبة من اعتد بشهادة الصبيان في أي نوع مــن أنــواع الأقــضية أو التراعات . فلما كان عهد التابعين رأى عبد الرحمن بن أبي ليلي- الفقيه التابعي للشهور -إحازة شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراحات وتمزيق الثياب التي تكون بينـــهم في الملاعب ما لم يتفرقوا لأن العدول من الناس قلما يحضرون ملاعب الصبيان أو يختلطون بحم، فلو توقفت صحة الشهادة مع ذلك عليهم لما انحلت مساكتهم التي قيما بينهم .

وقد استحدث فقهاء التابعين في أقضيتهم الشرعبة مسائل وأحكاما لم يكن للصحابة عهسد ولا علم بما، وحسبك من ذلك ما رواه ابن سعد عن صفيان عن أبي هاشم عن البحتـــري، هذا ما كتبت في هذه العجالة بعد ما رأيت في هذه الأكوان من التغيرات العظيمة التي كان من عواقبها ونتائجها ما لا بد من مجاهبتها ومقابلتها بالوسائل التي تناسبها لأجل الدفاع عن مقدسات هذه الشريعة وإصلاح إجراءها في هذا العصر كما هو عليه رسالة أسلافنا السابقين وإلى الله أفوض أموري وما زلت أتذكر ما هو مضمون قوله تعالى : ﴿ وَالّذِيْنَ

قال : حئت إلى شريخ فقلت له : ما الذي أحدثت في القضاء ؟ فقال : إن الناس قد أحدثوا فأحدثت .

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يترعون إلى التسليم بنصوص القرآن والستة، لا سيما في أمور العقائد، دون أي اقتحام بالجدل إلى شيء منها، فإذا جاء من تجرأ وناقش وحاول أن يطرح شبهة تسللت إلى فكره و انتهروه وأغلظوا عليه في القول ونسبوه إلى الابتداع .. فلما ازدهر عصر التابعين وراجت سوقهم العلمية وتناقص عدد الصحابة، واتسعت الفتوحات ودخل في الإسلام كثير من أصحاب الديانات الأخرى كاليهودية والنصرانية والمانوية والزرادشتية، وهم يحملون في أدهائم أثقالا من شبهات أديائم وهرطقاقا - لم يكن بد من الإصغاء إلى شبههم ومشكلاهم ورد غائلتها - عن محقولهم بالمنطق العلمي .وهذا ما أخد حل الصحابة يفعلونه، فكم ناقش عبد الله بن عباس شبهات وأوهاما في رؤوس أشخاص جاؤوا يشكوها إليه، وكم ناقش علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في القضاء والقدر وأمور الجبر والاختيار، أدى عن المساجلات والمناقشة العلمية التي اقتحم غمارها كثير من التابعين، درأ للشبهات وحماية لأمور المسلمين أن يعلق بما الزغل، من أمثال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وعطاء بن أبي الرباح وسليمان بن يسار وطاوس بن كيسان وغيرهم ..ومن رجع عبد المعارية والصفات للبيهقي رأى الكثير من المناقشات والاستدلالات المنطقية الله كتاب الأسماء والصفات للبيهقي رأى الكثير من المناقشات والاستدلالات المنطقية في عهدهم الأول يتورعون من الدخول في المناوية التي كان أصحاب رسول الله وقي في عهدهم الأول يتورعون من المنطول في المناقشات والاستدلالات المنطقية في المناوية المناقشات والاستدلالات المنطقية في المناقشات والاستدلالات المنطقية في عهدهم الأول يتورعون من المنطولة في المناقشات والاستدلالات المنطولة في المناقشات والاستدلالات المنطقية في المناقشات والمناقسة من المناقسة الأول يتورعون من المنطقية في المناقسة الأول يتورعون من المنطقسة في المناقسة ا

جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهُ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِيْنَ ﴾''. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رَب العالمين. والله أعلم كتبه بقلمه وبنانه

الفقير ميمون زبير. يوم الأحد ٧صفر ١٤٢٨ هـ/الموافق ٢٥ فبرواري٢٠٠٧م.

معهائ هعلى ميدنا عمد وعلى الهوجهمه و من من من و معهائل مي وعلى الهوجهمه و من من المارل المارل المارل المارل المارل المارل المارل المارك المار